# اللوفوالمركان

فِيهَ النَّفقِ عليه الشيْخَ إِنَّ المَامَلِ المُعَلَّدِةُ الشَّيْخَ اِنَ المَامَلِ المُحَدَّثِينَ المَامَلِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّذِ المُحَدِّدِ المُحَدِّدِ المُحَدِّدِ المُحَدِّدِ المُحَدِّدُ المُحْدِدُ المُحْدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُودُ ال

وضه بَحَيُّرِفُوْالرَّحَيِّبُرُالِدِيُّا

الجحزوالت إني

طبع بَدَازِ الْجَيْاءِ الْكَهِيْبِ الْعِرَبِيَةِ عيسَى الْمالِي أَكِيتُ لِبِي وَسِيْسِرِكَاهُ

[ جميع الحقوق محفوظة ]

# ١٣ – كتاب الصيام

#### (١) باب فضل شهر رمضان

مَّ مَضَانَ اللهِ عَلَيْكَةِ : « إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَلَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْةِ : « إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٥ ـ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان .

(٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال ، وأنه إذا غم فى أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما

٣٥٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْتُهِ ، ذَ كَرَ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ • فَاقَدُرُوا لَهُ » .

أخرجه البخارى فى : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ١١ ـ باب قول النبى عَلِيقٍ إذا رأيتم الهلال فصوموا . **٦٥٤** ـ حديث ابن مُحمَّر ، قال : قال النَّبِيُّ عَلَيْقِينَ : « الشَّهْرُ هُ لَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا» يَعْنِي تِسْمًا وَعِشْرِينَ، وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا وَهُلَكَذَا » يَعْنِي تِسْمًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ ، مَرَّةً مَلَا ثِينَ وَمَرَّةً تِسْمًا وَعِشْرِينَ .

أخرجه البخاري في: ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٢٥ \_ باباللمان وقول الله تمالى والذين يرمون أزواجهم.

١٥٢ – أبواب السماء: قيل هذا من تصرف الرواة. والأصل أبواب الجنة. وسلسات الشياطين: أى شدت بالسلاسل حقيقة ، والمراد مسترقو السمع منهم ، وأن تسلسلهم يقع فى أيام رمضان دون لياليه لأنهم كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع ، فزيدوا التساسل مبالغة فى الحفظ.

70٣ — حتى تروا الهلال: أى إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يوما. ولا تفطروا حتى تروه: أى الهلال؟ ولكمس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته ، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذى تثبت به الحقوق وهو عدلان. فإن غم عليكم: أى حال بينكم وبين الهلال غيم في صومكم أو فطركم. فاقدروا له: قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما ، أى انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يوما .

700 — حديث ابن عُمَرَ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي وَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا الللللللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البخارى في ٣٠ ـ كتاب الصوم: ١٣ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ لا نكتب ولا نحسب. ولم عَلَيْكُ لا نكتب ولا نحسب و المحتال المحت

# (٣) باب لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

٧٥٧ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَجْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ ، قَالَ : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُ كُمُ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ ، قَالَ : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُ كُمُ النَّبِيِّ مَضَانَ بِصَوْمَهُ فَلْيَصُمُ ذُلَا عَ الْيَوْمَ». ومَضَانَ بِصَوْمَ فَلْيَصُمُ ذُلَا عَ الْيَوْمَ ». أخرجه الهذارى فى : ٣٠ - كتاب الصوم : ١٤ - باب لايتقدمن ومضان بصوم يوم ولا يومين.

## (٤) باب الشهر يكون تسما وعشرين

٦٥٨ – حديث أُمَّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَهْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ؛ فَلَمَّ مَضَى نِسْمَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ؛ فَقِيلَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا . قَالَ : « إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ نِسْمَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا » .

أخرجه البخارى في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٩٢ \_ باب هجرة النبي عَلَيْكُ نساءه في غير بيومهن .

١٥٥ – أمية : بلفظ النسبة إلى الأم أى باقون على الحالة التى ولدتنا عليها الأمهات . ولا نحسب : لا ندرف حساب النجوم وتسييرها ، فلم نسكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج منه إلى معرفة حساب ولا كتابة ، وإنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة لائحة .

٦٥٦ – فإن غبي : هو من الغباء شبه الغبرة في السهاء أي خني عليكم .

(٧) باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لاينقصان ٦٥٩ – حديث أبي بَكْرَةَ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ ، شَهْرًا عِيدِ ، رَمَضَانُ وَذُو الحُجَّةِ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم ١٢ ـ باب شهرا عيد لا ينقصان .

(A) باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن له الأكل وغيره
 حتى يطلع الفجر . وبيان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول
 فى الصوم ، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك

٦٦٠ - حديث عَدِى بْنِ حَاتِم وَ وَ اللّهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ حَتَى يَذَبَيّنَ لَـكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْنِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ \_ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ ، وَ إِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ ، تَخْمَلْتُهُمَا يَنْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ \_ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَد ، وَ إِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ ، تَخْمَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَ تِى ، تَخْمَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَتَلِيّةٍ ، فَنَدَ وَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَتَلِيّةٍ ، فَنَالَ : « إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللّيْلُ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ » .
 فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللّيْلُ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ » .

أخرجه البخارى فى : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ١٦ \_ باب قــــول الله تمالى \_ وكلوا واشربوا حتى يتبين لــكم \_ .

٦٦١ – حديث سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ - وَكُنْلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَـكُمُ الْمُنْظُ الْأَبْيْضُ مِنَ الْفَجْدِ - فَكَانَ رِجَالٌ، إِذَا أَرَادُوا الْخُيْطُ الْأَبْيْضُ مِنَ الْفَيْدِ لَ عَنِ الْفَجْدِ - فَكَانَ رِجَالٌ، إِذَا أَرَادُوا

709 — شهران لاينقصان: مبتدأ وخبر؟ قال الزين بن المنير المراد أن النقص الحسى باعتبار المدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغى وصفهما بالنقصان بخلاف غيرها من الشهور، وقال البيهق في المعرفة، إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما، وبه جزم النووى وقال إنه الصواب المهتمد، وأن كل ماورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل، سواء كان رمضان ثلاثين أو تسما وعشرين، سواء صادف الوقوف (أى بعرفة) اليوم التاسع أو غيره . شهرا عيد: خبر مبتدأ محذوف ،أى ها شهرا عيد أو رفع على البدلية .

• ١٦٠ – إلى عقال : أي حبل . فلا يستبين لي : فلا يظهر لي .

الصَّوْمَ ، رَبَطَ أَحَدُهُ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالَخْيْطَ الْأَسُودَ ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُما ، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ \_ مِنَ الْفَجْرِ \_ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُما ، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ \_ مِنَ الْفَجْرِ \_ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهِارَ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا حَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أخرجه البخاري في ١٠ \_كتاب الأذان: ١١ \_ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.

٣٦٣ – حديث عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْنَ ، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةِ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ » . هُوَ اللهِ عَلَيْنَ لا عَنصَكُم من سحوركم أخرجه البخارى في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ١٧ ـ باب قول النبي عَلَيْنَ لا عنصكم من سحوركم أذان بلال .

٦٦٤ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللهِ ، قَالَ : « لَا يَمْنَمَنَّ أَحَدَ كُمْ » أَوْ « أَخَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، قَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ » أَوْ « يُنَادِي بِلَيْـ لِ لِيَرْجِـعَ قَائَمَـكُمْ ، وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِالصَّبْحُ ». وَقَالَ بِأَصَابِهِ وَرَفَعَهَا قَائَمَـكُمْ ، وَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِالصَّبْحُ ». وَقَالَ بِأَصَابِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأُطاً إِلَى أَسْفَلُ « حَتَّى يَقُولَ هَلَكُذَا » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٣ \_ باب الأذان قبل الفجر.

٦٦٢ - يؤذن بليل: أي يؤذن للصبح في ليل.

<sup>175 -</sup> من سحوره: أى مايتسحر به . ليرجع: مضارع رجع المتعدى إلى واحد، كقوله تعالى - الله واحد، كقوله تعالى - الله وحمك الله ـ أى ليرد . قائم كم : أى المهجد المجهد لينام لحظة ليصبح نشيطا ، أو يتسحر إن أراد الصيام . ولينبه : أى يوقط . نائم كم : ليتأهب للصلاة بالنسل و نحوه . وليس أن يقول الفجر : فيه إطلاق القول على الفعل أى وليس أن يظهر الفجر . فالفجر ، اسم ليس وخبره أن يقول . وقال : أى أشار عليه الصلاة والسلام . وطأطأ : أى خفض أصبعيه . إلى أسفل : بالضم على البناء وقطعه عن الإضافة .

(٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ١٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ٦٦٥ — حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْكُ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَ كَةً » . السَّحُورِ بَرَ كَةً » .

أخرجه البخارى في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٢٠ ـ باب بركة السحور من غير إيجاب .

٦٦٦ - حديث زَيْدِ بْنِ أَابِتِ . عَنْ أَنَسِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَابِتِ حَدَّمَه أَنَّهُمْ نَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْنِهُ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : كَمْ مَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خُسينَ أَوْ سِتِّينَ ، يعْنِي آيةً .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة ٢٧ \_ باب وقت الفجر .

٦٦٧ - حديث سَمْلِ بْنِ سَمْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْنِ ، قَالَ : « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَـيْرٍ مَا عَجَّـ لُوا الْفِطْرَ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٤٥ \_ باب تعجيل الإفطار .

<sup>970 —</sup> تسحروا: تفعل من السحر، وهو قبيل الصبح، والمراد الأكل في ذلك الوقت، وذلك على معنى أن التفقل هنا في الزمن المصوغ من لفظه، فإنه من معانى تفقل كما ذكره ابن مالك في التسهيل أو الأخد في الأمم شيئاً فشيئاً، ويحصل السحور بقليل المطعوم وكثيره، والأمم به للندب فإن في السحور بركة: السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، وبالضم الفعل؛ وفي معنى كوفه بركة وجوه، أن يبارك في اليسير منه بحيث تحصل به الإعانة على الصوم، أو المراد بالبركة نني التبعة، أو المراد به التقوى عبارك في السيام وغيره من أعمال النهار، ويحصل به النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، أو المراد به الأمور الأخروية ؛ فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة ؛ وقال القاضي عياض قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار وغير ذلك من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائمًا عنها وتاركا.

# (١٠) باب بيان وقت انقضاءالصوم وخروج النهار

٦٦٨ - حديث مُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةِ : « إِذَا أَفْبَـلَ اللَّيْـلُ مِنْ هَلْهَنَا ، وَغَرَ بَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كيتاب الصوم : ٤٣ \_ باب متى يحل فطر الصائم .

719 - حديث ابن أبي أوْ فَى وَ اللهِ اللهِ الشَّمْسُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكِلْيَهِ فِي سَفَر، فَقَالَ لِرَجُلِ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي » قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي » قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي » قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي » فَنَزَلَ تَجْدَحَ لَه ، فَشَرِبَ ؛ قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي » فَنَزَلَ تَجْدَحَ لَه ، فَشَرِبَ ؛ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هُهُمَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ » . ثُمَّ رَمَى بِيدِهِ هَهُمَنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ » . أخرجه البخارى فى : ٢٠ - كتاب الصوم : ٣٣ - باب الصوم فى السفر والإفطار .

## (١١) باب النهى عن الوصال في الصوم

• ٧٧ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَحْيَهِا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ ، قَالَ : « إِنِّى لَسْتُ مِثْلَـكُمْ ، إِنِّى أُطْعَمُ وَأُسْقَى » . أَخْرِجه البخارى فى : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٤٨ ـ باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام .

977 — إذا أقبل الليل من هاهنا : أى من جهة المشرق . وأدبر النهار من هاهنا: أى من المغرب. وغربت الشمس: قيد بالغروب إشارة إلى اشتراط تحقيق الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة الغروب لابسبب آخر ، فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة ، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود شيء يغطى الشمس ، وكذا إدبار النهار ، فلذا قيد بالغروب .

979 — فى سفر: فى شهر رمضان ، فى غزوة الفتح . اجدح لى : أمر من الجدح وهو الخلط، أى اخلط السويق بالماء ، أو اللبن بالماء ، وحرِّكَ لأنظر عليه . الشمس: باقية، أى نورها، أو الشمس خبر مبتدأ محذوف أىهذه الشمس، أو بالنصب، أى انظر الشمس. ثم رمى: أى أشار. هاهنا: أى إلى المشرق وإنما أشار إليه لأن أول الظُّلمة لا تُقبِل منه إلا وقد سقط القرص .

٦٧٠ — الوصال: في الصومهو أن لايفطر يوما أو أياما. إنى أطعم وأسقى: قال ابن القيم يحتمل =

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٤٩ \_ باب التنكيل لمن أكثر الوصال .

٧٧٣ – حديثاً بِي هُرَيْرَةَ رَجِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» مَرَّ تَبْنِ. فِي عَلِيلِيَّةٍ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» مَرَّ تَبْنِ. فِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ . قَالَ : « إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنَى رَبِّى وَيَسْقِينِ ، فَاكْمَلُهُوا مِنَ الْمَمَلِ مَا تُطيقُونَ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٤٩ ـ باب التنكيل لمن أكثر الوصال .

٦٧٣ – حديث أَنَسٍ وَلَيْكُ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ۖ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ

<sup>=</sup> أن يكون المراد ما يغذيه الله تمالى به من ممارفه ، وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ، ونسيمه بحبه ؟ قال ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيوانى ، ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قرت عينه بمحبوبه .

۱۷۱ — وأيكم مثلى: استفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد. لو تأخر لزدتكم: أى لو تأخر الدتكم، الى لو تأخر الشهر لزدتكم فالوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف منه بالنرك. كالتنكيل لهم: أى عقوبة لهم، وقد نكّل به تفكيلا، ونكّل به ، إذا جعله عبرة لغيره، والنكال العقوبة التي تفكّل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء.

٦٧٢ — اكافوا من العمل ما تطيقون: يقال كافت بهذا الأمر أكلف به إذا ولمت به وأحببته أى تسكلفوا ؟ ما تطيقون: أى تطيقونه ، فحذف العائد ، أى الذى تقدرون عليه ، ولا تشكلفوا فوق ما تطيقونه فتعجزوا .

مِنَ النَّاسِ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ فَقَالَ : « لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ ؛ إِنِّي اَلنَّامُ ، إِنِّي أَظَلُ يطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ » .

أخرجه البخاري في : ٩٤ ـ كتاب النمني : ٩ ـ باب ما يجوز من اللو .

١٧٤ -- حديث عَائِشَة وَ اللّهِ ، قَالَتْ : نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَنِ الْوِصَالِ، رَحْمَةً لَهُمْ، وَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ . قَالَ : « إِ نِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِ نِّى يُطْمِمُنِي رَبِّى وَ يَسْقِينِ » .
 أخرجه البخارى فى : ٣٠ - كتاب الصوم : ٤٨ - باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام .

(١٢) باب بيان أن القُبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته من مراب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته على من لم تحرك شهوته والحية مرابط من المرابط المرا

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٢٤ \_ باب القبلة للصائم .

٦٧٦ - حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عَلَيْكِ أَيْقَبِّلُ وَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَامَمُ ،
 وَكَانَ أَمْلَكَ كُمْ لِإِرْ بِهِ .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصرم : ٣٣ \_ باب المباشرة للصائم .

يدع المتعمقون تعمقهم: من قولهم تعمق في كلامه أى تنطع، والرابط محذوف للقرينة الحالية أى
 وصالا يترك لأجله المتنظمون تنظمهم . إنى أظل : أى أصير . يطعمنى ربى ويسقين : جملة حالية .

و ٦٧٥ — بعض أزواجه : هي عائشة نفسها . ثم ضحكت : تنبيها على أنها صاحبة القصة ليسكون ذلك أبلغ في الثقة بها ؛ أو سرورا بمسكانها من رسول الله على الله الله على الله على

777 -- ويباشر :المباشرة :الملامسة ،وأصله من لمس بَشَرة الرجل بَشَرة المرأة للإربه :أى عضوه ، وعنَتْ الذكر خاصة للقريفة الدالة عليه ؛ ويروى بفتح الهمزة والراء ، وقدّمه فى فتح البارى وقال إنه أشهر ؛ وإلى ترجيحه أشار البخارى بما أورده من التفسير أى أغلبكم لهواه وحاجته ؛ وقال التوربشتى : حمل الإرْب على العضو فى هذا الحديث غير سديد لايفتربه إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب ما ثل عن سنن الأدب ونهج الصواب ؛وأجاب الطبي بأنها ذكرت إنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى ، فبدأت بمقدمتها التي هى القُبلة ، ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة ، وأرادت أن تمتر عن المجامعة =

## (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

٧٧٧ - حديث عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هَبْدِ الرَّ عَنْ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ الْحَرِثِ بْنِ الْحَرِثُ اللهِ عَلَيْكَانِهُ وَهُوَ جُنُبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَنْتَسِلُ وَ يَصُومُ .

فَقَالَ مَرْوَانَ لِعَبْدِ الرَّحْلِيْ بِي الْحَرِثِ : أُوْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهِا أَبا هُرَيْرَةَ ، وَمَرْوَانَ يَوْمَيْدَ عَلَى الْمَدِينَةِ ؛ فَقَالَ أَبُو بَهْرِ : فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْلِي . ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْخَلَيْفَةِ ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْلِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْلِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْلِي لِأَبِي هُرَيْرَةً لِي اللهِ يَالِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

(۱٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموسر والمعسر،

وثثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

٦٧٨ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ: جَاءِ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَالِيِّهِ ، فَقَالَ: إِنَّالْأَ فِرَ

= فكنت عنها بالإرب وأى عبارة أحسن منها اه. وفى الموطأ رواية عبيد الله: أيكم أملك لنفسه ، وبذلك فسره الترمذى فى جامعه فقال ومعنى لإربه لنفسه ؛ قال الحافظ الزين العراق : وهو أولى الأقوال بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ماورد فى بعض طرق الحديث .

۱۷۷ – جنب من أهله: أى من جماع أهله. لتقرعن: التقريع هـــو التمنيف. بها: أى بالمقالة المذكورة، وذلك لأن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبا من جماع لا يصح صومه لحديث الفصل بن عباس فى مسلم، وحديث أسامة فى النسائى.

٨٧٨ - إن الأخر: بوزن كتف ، أي من هو في آخر القوم .

وَقَعَ عَلَى امْرَأَ تِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : « أَنجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً ؟ » قَالَ : لا قَالَ : « فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لا . قَالَ : « أَفَتَجِدُ مَا نَطْمِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ » أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَ فِيهِ عَالَ : لا . قَالَ : « أَطْمِمْ هَذَا عَنْكَ » قَالَ : لا . قَالَ : فَأَلْ : وَأَلْمُ مُهُ أَهْلُكَ » . قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا ، قَالَ : ﴿ وَأَطْمِمُ أَهْلُكَ » . قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا ، قَالَ : ﴿ وَأَطْمِمُ أَهْلُكَ » . قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا ، قَالَ : ﴿ وَأَطْمِمُ أَهُ لَكُ » . قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا ؟ مَا بَيْنَ لَا بَنَيْ لَا بَنَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا . قَالَ : ﴿ وَأَطْمِمُ أَهُهُ مِنَ الكَفَارِةُ الْخَرْجِهِ البَخَارِي فَى : ٣٠ ـ كَتَابِ الصّومِ : ٣١ ـ باب الجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاوج .

7٧٩ - حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَ تَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَيَّلِيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ: اخْتَرَقْتُ. قَالَ : « مِمَّ ذَاكَ ؟ » قَالَ : وَقَمْتُ بِإِمْرَأَ تِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ لَهُ : « تَصَـدَّقْ » قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٍ .

خَلَسَ . وَأَتَاهُ إِنْسَانُ يَسُوقُ حِمَارًا ، وَمَمَهُ طَعامُ (قَالَ عَبْدُ الرَّ حَمْنِ ، أَحَدُ رُواةِ الْحَدِيثِ : مَا أَدْرِى مَا هُوَ) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ؛ فَقَالَ : « أَيْنَ الْمُحْتَرِق ؟ » فَقَالَ : هَا أَنَا ذَا اللّه يَشْ : « مَا أَدْرِى مَا هُوَ ) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ؛ فَقَالَ : « أَيْنَ الْمُحْتَرِق ؟ » فَقَالَ : هَا أَنَا ذَا قَالَ : « خَذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنِي ؟ مَا لِأَهْلِي طَعامُ . قَالَ : « فَكُلُوهُ » . قَالَ : « فَكُلُوهُ » . أخرجه البخارى فى : ٨٦ ـ كتاب الحدود : ٢٦ ـ باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام .

<sup>=</sup> وقع على امرأته: إى جامعها. تحرّر: أى تعتق. أنى بمرّق: المرّق هو زبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرّق وعرّقة. والزبيل: القُفّة. ما بين لابيتها. اللابة: الحرّة وهى الأرض ذات الحجارة السود التي ألبستها لكثرتها، وجمها لابات، فإذا كثرت فهى اللاب واللوب، مثل قارة وقار وقور، وألفها منقلبة عن واو، والمدينة مابين حرتين عظيمتين تكتنفانها.

٩٧٩ — احترقت : أطلق على نفسه أنه احترق لاعتقاده أن مرتكب الإثم يمذب بالنار ، فهو مجاز عن العصيان ؛ أو أنه يحترق يوم القيامة ، فعجمل المتوقع كالواقع وعبر عنه بالماضى . وقمت بامرأتى : أى وطئمها .

# (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر

• ٦٨٠ – حديث ابن عَبَّاسٍ طَيْعِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّالِيْهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّمَةً فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٣٤ \_ باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر .

١٨٦ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضْعَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ فِي سَفَرِ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلَا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ : « مَا هٰذَا ؟ » فَقَالُوا : صَائمٌ . فَقَالَ : « لَبْسَ مِنَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر » .

أُخُرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٣٦ \_ باب قول النبي عَلِيْقٍ لمن ظلل عليه واشتد الحر أيس من البر الصوم في السفر .

مَعَ النَّيِّ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّيِّ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّيِ مِلِيَّاتِيْ ، قَلَمْ يَعِبِ الصَّامُم عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّامُم .

أخرجه البخارى فى : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٣٧ \_ باب لم يعب أصحـــاب النبي عَلَيْكُم بمضهم فى الصوم والإنطار .

## (١٦) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

٦٨٣ – حديث أَنَس رطيع ، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، أَكْثَرُنَا طِلَّا الَّذِي يَسْتَظِلُ اللَّهِ عَلَيْكِ ، أَكْثَرُنَا طِلَّا الَّذِي يَسْتَظِلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>•</sup> ٦٨٠ — الـكديد: موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينه وبين مكة نحو مرحاةين. 
• ٦٨١ — فرأى زحاما: اسم للزحمة ، والمراد هنا الوصف لمحذوف ، أى فرأى قوما مزدحين . قد ظُلل عليه : أى جعل عليه شيء يظله من الشمس ، لما حصل له من شدة العطش وحرارة الصوم. ليس من البر: أى ليس من الطاعة والعبادة . الصوم في السفر: أى إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة .

٦٨٣ — فبعثوا الركاب: الإبل التي يسار عليها ، واحدها راحلة ، ولا واحد لها من لفظها ، أى
 أثاروها إلى الماء للسق وغيره .

وَامْتُهَنُّوا وَعَالَجُوا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ مُؤَيِّئَاتِهُ : « ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ » . أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسبر : ١٠٨ ـ بآب فضل الخدمة في النزو .

(١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٣٣ \_ باب الصوم في السفر والإفطار .

مه ٦٨٥ – حديث أبي الدَّرْدَاء وَ وَقَيْ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَقِيْلِيَّهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فِي يَوْم حَارٍّ ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَابْنِ رَوَاحَةً .

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٣٥ \_ باب حدثنا عبد الله بن يوسف .

(١٨) باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

مَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخُارِثِ ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا مِنْدَهَا ، يَوْمَ مَرَفَةَ ، فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْنِهِ ؛ فَقَالَ بَمْضُهُمْ ؛ لَيْسَ بِصَامَمٍ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَـبَنِي ، وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَمِيرِهِ ، فَشَرِ بَهُ . إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَـبَنِي ، وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَمِيرِهِ ، فَشَرِ بَهُ .

أُخْرَجِهُ البخارَى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٨٨ ـ باب الوقوف على الدابة بمرفة .

مَّ النَّبِيِّ عَيْنَ اللَّهِ عَرْفَةَ مَوْنَ اللَّهُ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ عَيْنَ اللَّهُ عَرَفَةً، وَأَنَّ النَّاسَ اللَّهِ عَرَفَةً، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . وَهُو وَاقِفْ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . أَذْرَجَهُ البَخَارَى فِي : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٦٥ \_ باب صوم عرفة .

<sup>=</sup> وامتهنوا : امتهنه : استعمله للمهنة فامتهن هو ، لازم متمد . وعالجوا : أى خدموا الصائمين وتناولوا السقى والعلف .

٦٨٧ – فأرسلت إليه بحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن، أو هو اللبن المحلوب.

#### (۱۹) باب صوم یوم عاشوراء

مَمَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيَّةِ ؛ « مَنْ شَاء فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاء فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ١ \_ باب وجوب صوم رمضان .

٦٨٩ - حديث ابن مُحمر رشيه ، قال : كَانَ عَاشُورَا إِي يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ ، قال : « مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء لَمْ يَصُمْهُ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٢ سورة البقرة . ٢٤ ـ باب ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .

• 79 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْتُمُودٍ . دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَتُ وَهُوَ يَطْمَمُ ، فَقَالَ : الْيَوْمُ عَاشُورَادِ ، فَقَالَ : كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، فَالَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، فَالَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، فَاللهُ فَكُلُ .

أخرجه البخارى في: ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢ \_ سورة البقرة ٢٤ : \_ باب ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .

791 - حديث مُمَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلِيْكَ . عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلِيْكَ . عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَلِيْكَ ، يَوْمَ عَاشُورَاء ، عَامَ حَجَّ ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ ! مَنْ عُلَمَ عُلَمْ عُلَمْ وَمَنْ شَاء فَلْيُونُ : « هَلَمْ اللهِ عَلَيْكَ ، يَقُولُ : « هَلَمْ اللهِ عَلَيْكَ ، وَلَمْ يُكْتَبُ عُلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَمَنْ شَاء فَلْيُعَلِمْ ، وَلَمْ يَكُمْ فَلَمْ عُلَمْ فَلَمْ فَاء فَلْيُعُمْ وَمَنْ شَاء فَلْيُعُورْ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٦٩ ـ باب صيام يوم عاشوراء .

٦٩٢ - حديث ابْنِ عَبَّاس ولي الله عَلَى : قَدِمَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ الْمَدِينَةَ ، فَرَأَى الْيَهُودَ

۹۸۹ - فلما نزل رمضان : أي صوم رمضان .

تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءٍ ، فَقَالَ : «مَا هٰذَا؟» قَالُوا : هٰذَا يَوْمُ صَالِحٌ ، هٰذَا يَوْمُ نَجَى اللهُ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ فَصَامَهُ مُوسَلَى ، قَالَ : « فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

أخرجه البخاري في : كتاب الصوم : ٦٩ ـ باب صيام يوم عاشواء .

مَّالَ النَّبِيُّ مِيْنِيَاتِيْهِ: « فَصُرَمُوهُ أَنْدَتُمْ » . قَالَ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء نَمُدُهُ الْيَهُودُ عِيدًا . قَالَ النَّبِيُّ مِيْنَاتِيْهِ : « فَصُرَمُوهُ أَنْدَتُمْ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٦٩ باب صيام يوم عاشوراء .

398 — حديث ابن عَبَّاس ولي الله عَالَى : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمَ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؛ وَهٰذَا الشَّهْرَ ، يَمْـٰنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . أخرجه البخارى فى : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٦٩ ـ باب صيام يوم عاشورا .

(٢١) باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه

790 – حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ وَلَيْنَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلِيَكِلِيْهِ بَعَثَ رَجُلَا يُناَدِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلُ فَلَا يَأْكُلُ . يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلُ فَلَا يَأْكُلُ . أَوْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَاكُلُ فَلَا يَأْكُلُ . أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٢١ ـ باب إذا نوى بالنهار صوما .

7٩٦ - حديث الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ عَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قرَى الْأَنْصَارِ « مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَ ۚ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ » . قَالَتْ : فَكَنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ ، وَنصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ، وَنَجَعْدَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِبْنِ ، فَإِذَا بَكَى قَالَتْ : فَكَنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ ، وَنصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ، وَنَجَعْدَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِبْنِ ، فَإِذَا بَكَى قَالَتْ : فَكَنَّا لَصُومُهُ بَعْدُ ، وَنصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ، وَنَجَعْدَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِبْنِ ، فَإِذَا بَكَى قَالَتْ : فَكَنَّا الطَّهَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كمتاب الصوم : ٤٧ \_ باب صوم الصبيان .

٦٩٤ - يتحرى: أي يقصد.

٦٩٦ – العهن : الصوف المصبوغ .

# (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحي

٦٩٧ - حديث مُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ وَلَيْقِ ، قَالَ : هَٰذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَانَةِ عَنْ صِيَامِهِمَ ا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأَ كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِمُ . وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأَ كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِمُ . أَخْرَجُهُ البخارى في: ٣٠ - كتاب الصوم: ٣٦ - باب صوم يوم الفطر .

١٩٨ - حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَا عَنِ النَّبِّ مِلْتِيْهِ ، عَنِ النَّبِّ مِلْتِيْلِيْهِ ، قالَ : « . . . وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْلَى . . . » .

أخرجه البخارى فى: ٢٠ - كةاب فصل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة: ٦ - باب مسجد بيت المقدس. ١٩٩ - حديث ابن مُحمر ولي ابن مُحمر ولي الله ابن مُحمر ولي الله من زياد بن جُبَيْر، قال: جَاء رَجُل إِلَى ابن مُحمر ولي الله فقال : رَجُلُ نَذَر أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، قال : أَظُنْهُ قال الاِثْنَانِ ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ ؛ فَقَالَ ابْنُ مُحمر : أَمَر الله بِوَفَاء النَّذر ، وَنَهَى النَّبِي عَلَيْكِ عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ . المنادى فى : ٣٠ - كتاب الصوم : ٦٧ - باب الصوم يوم النحر .

# (٢٤) باب كراهة صيام الجمعة منفردا

٠٠٠ – حديث جَابِرِ عَنْ مُعَمَّدِ بِنِ عَبَّادٍ، قالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَحْثُ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَمَ \* .

أخرجه البخاري في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٦٣ ـ باب صوم يوم الجمعة .

٧٠١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْدُ يَقُولُ : « لَا يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمًا فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » .

أخرجه البخاري في: ٣٠ \_ كتاب الصوم: ٦٣ \_ باب صوم يوم الجمة .

٦٩٧ - من نسككم: أي من أضحيتكم.

۱۹۸۸ — لاصوم فى يومين الفطر: ليحصل الفصل بين الصوم والفطر. والأضحى: لأن فيه دعوة الله التى دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم كما شرع لهممن ذبح النسكوالأكل منها؛ والإجماع على تحريم صومهما.

# (۲۰) باب بیان نسخ قوله تعالی \_ وعلی الذین یطیقونه فدیة \_ بقوله \_ فن شهد منکم الشهر فلیصمه \_

٧٠٧ – حديث سَلَمَةً ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ \_ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ \_ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي َ ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . مِسْكِينِ \_ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي َ ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . اخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢ \_ سوررة البقرة : ٢٦ \_ باب فن شهد منكم الشهر في عليمه في المنافقة المنافقة

#### (۲۲) باب قضاء رمضان في شعبان

٧٠٣ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : كَانَ يَكُونَ عَلَى َ الصَّـوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ .

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٤٠ \_ باب متى مُيقَفَى قضاء رمضان .

## (٧٧) باب قضاء الصيام عن الميت

٧٠٤ – حديث عَائِشَةَ رَخْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٤٢ \_ باب من مات وعليه صوم .

٧٠٥ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ طَعِيْهِ ، قَالَ: جَاءِرَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَحَقُ اللهِ اللهِ أَحَقُ اللهِ أَحْدَقُ اللهِ اللهِ اللهِ أَحْدَقُ اللهِ اللل

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم: ٤٢ \_ باب من مات وعليه صوم .

#### (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم

٧٠٦ حديث أبي هُرَبْرَة والله ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « الصِّيَامُ جُنَّة ، فَلا يَرْفَثْ وَلا يَجْهَـلْ ، وَإِنِ الْمَرُوثُ قَاتَـلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ ، مَرَّ تَـيْنِ وَالَّذِى فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَـلْ ، وَإِنِ الْمَرُوثُ قَاتَـلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ ، مَرَّ تَـيْنِ وَالَّذِى فَلَا يَرْفُلُ طَعَامَهُ نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمَ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَهُو آنَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . وَشَرَابَهُ وَشَهُو آنَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالخُسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا » . الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ مَا لَكُونِ الْمُونِ وَلَيْ الْمَالِمُ وَسُهُونَ لَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصَيْعُ وَلَا الصَوم : ٢ - باب فضل الصوم .

#### (۴٠) باب فضل الصيام

٧٠٧ - حديث أبي هُرَيْرَة ولي ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَيْلِيُّهِ: «قالَ اللهُ كُلُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِيَ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّ لِيَ وَأَنا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ الْمِنْ أَحْدَكُم فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُو صَائِمٌ ، أَحَدِكُم فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ وَلَدْيَقُلُ إِنِّي امْرُو صَائِمٌ ، وَالنَّذِي نَفُسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ . لِلصَّائِم وَلَا يَقْرَحْتَهُمَ أَنْ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٩ ـ كتاب النفقات : ١٤ ـ باب هل يقول إنى صائم إذا شتم .

٧٠٨ - حديث مَهْلِ رفي ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْدٍ، قَالَ: « إِنَّ فِي الجُنَّةِ بَا بَا مُيقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ،

٧٠٦ - جُنّة : أى وقاية وسترة من المعاصى ، لأنه يكسر الشهوة ويضعفها ، وقيل من النار لأنه إمساك عن الشهوات ، والنار محفوفة بالشهوات . فلا يرفث : أى لا يفحش فى الـكلام. ولا يجهل: أى لا يفعل فعل الجهال كالصياح والسخرية ، أو يسفه على أحد . قاتله : قال عياض : قاتله أى دافعه ونازعه ، ويكون بمعنى شاتمه ولاعنه ، وقد جا القتل بمعنى اللمن . خلوف : أى تغير رائحة فم الصائم ، خلام معدته من الطعام .

٧٠٧ - ولا يصخب: أى لا يصيح ولا يخاصم . فإن سابه أحد وقائله : يمنى إن تهيأ أحد لمشاتمته أو مقاتلته .

٧٠٨ – الريان: نقيض المطشان، وهو مما وقمت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه ، فإنه مشتق من الرى،
 وهو مناسب لحال الصائمين ؟ لأنهم بتعطيشهم أنفسهم فى الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش.

يدْخلُ مِنْهُ الصَّائَمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ غَيْرُهُ ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائَمُونَ ، فَيَقُومُونَ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ غَيْرُهُ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ » . فَيَقُومُونَ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ » . أَفِاذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ » . أَفَادَ حَالُوا الْعَامُ عَنِ . وَهِ عَلَمْ السَّاعِينَ .

(٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق ٧٠٩ — حديث أبي سَمِيد وَقِيْكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ، يَقُولُ: « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَمَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » .

أخرجُه البخارى في : ٥٦ \_ كَتَابِ الجهاد والسير ، ٣٦ \_ باب فضل الصوم في سبيل الله .

## (۳۳) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لايفطر

• ٧١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَحَيْثُهُ ، عَنِ النَّبِّ عَلَيْكِيْرُ ، قَالَ : ﴿ إِذَا نَسِى ۖ فَأَ كَلَ وَشَرِبَ قَلْمُيْمِ ۚ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ﴾ .

أخرجه البخارى في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٢٦ ـ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا .

# (٣٤) باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم

٧١١ – حديث عَائِشَةً وَلَيْنَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُـولُ اللهِ وَلِيَالِيْنَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَمُنْ نَقُولَ لَا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْنِ اسْتَكُمَ لَ صِيَامً شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٥٢ \_ باب صوم شعبان .

٧١٧ – حديث عَائِشَةَ وَاللَّهِ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ وَلِيْكُ بِصُومُ شَهْرًا أَكُثَرَ مِنْ شَمْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ بَصُومُ شَمْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

َفَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا » وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ مِلَيِّلِيِّةِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّتْ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّتْ ،

أخرجه البخاري في : ٣٠\_ كتاب الصّوم : ٥٦ \_ باب صوم شعبان .

٧١٣ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْنِهِ ، قَالَ : مَا صَامَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ شَهْرًا كَامِلا قَطَّ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ ، لَا وَاللهِ اللَّهِ اللَّهُ يَفْطِرُ ؛ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ ، لَا وَاللهِ اللَّهِ اللَّهُ يَفْطِرُ ؛ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ ، لَا وَاللهِ اللهِ اللهِ

أخرجه البخارى في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٥٣ ـ بابُ ما يذكر في صوم النبي عَلِيَّ وإفطاره .

(٣٥) باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم و إفطار يوم

٧١٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَا أَنِي أَنْتَ وَأَى . قَالَ : لَأَصُومَنَ النَّهَ أَرَ وَلَأَقُومَنَ النَّيْلَ مَا عَشْتُ ؛ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ ، بِأَ بِي أَنْتَ وَأَى . قَالَ : « فَإِنَّكَ لَا نَسْتَطِيعِ ذَلِكَ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَضُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّا الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ » قُلْتُ: إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ . فَصُمْ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ » قُلْتُ: إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ . قَالَ : « فَصُمْ قَالُ : « فَصُمْ فَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : « فَصُمْ قُومًا وَأَفْطِرْ يَوْمَنْ » قُلْتُ : إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : « فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا مَ فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُو أَفْضَلُ الصَّيَامِ » . فَقُلْتُ : إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ النَّيِ عُقِيلِيةٍ : « لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » .

أخرجه البخارى في : ٣٠ ـ كيّاب الصوم : ٥٦ ـ باب صوم الدهر .

٧١٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَيْنِ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِيْدُ :

<sup>=</sup> فإن الله لا يمل: أى لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته . حتى تملوا: أى حتى تقطعوا أعمالكم .

« ياَ عَبْدَ اللهِ ا أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ نَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى ياَ رَسُولَ اللهِ ا قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِمَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِمَيْكَ أَنْ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرِ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْهَا لِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَهُ وَإِنَّ لِنَوْدِكَ عَلَيْهِ » فَشَدَدْتُ فَشُدَ قَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْدَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ وَلَيْكُوْ . أَلَيْدَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ وَلَيْكُوْ . أَخْرَجِهُ البخارى في : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٥٥ ـ باب حق الجسم في الصوم .

٧١٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ : « اَفْرَ إِ الْقَرْآنَ فِي شَهْرٍ » قُلْتُ : إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً . حَتَّى قَالَ « فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَزَدْ عَلَى ذَلِكَ » . اخرجه البخارى فى : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن : ٣٤ ـ باب فى كم يقرأ القرآن .

٧١٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْو بْنِ الْعاَصِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وإن لزورك: أى لضيفك. بحسبك أن تصوم: أى كفايتك أن تصوم، والباء ذائدة. ٧١٨ — أسرد الصوم: أى أصوم متتابعا ولا أفطر.

قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى ». قَالَ: مَنْ لِي بِهِلَذِهِ، يَا آبِيَّاللهِ! قَالَ عَطَامِهِ ( أَحَدُ الرُّوَاة ) : لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ . قَالَ النَّبِيُ مِلِيَّالِيَّةِ : «لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » مَرَّ تَنْنِ .

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٥٧ \_ باب حق الأهل في الصوم .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٥٩ \_ باب صوم داود عليه السلام .

• ٧٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ وَلِيْنِكَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَظِيْةِ ، قَالَ لَهُ : « أَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صَيَامُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صَيَامُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صَيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْ لُو وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَ يَنَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا ، وَثَيَهْ طِرُ يَوْمًا » . وَكَانَ يَنَامُ نَصْفَ اللَّيْ لُو وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَ يَنَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا ، وَثَيَهْ طِرُ يَوْمًا » . اخرجه البخارى فى : ١٩ ـ كتاب النهجد : ٧ ـ باب من نام عند السحر .

٧٢١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، حَدَّثَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا لَهُ صَوْمِي ، وَصَارَتِ فَدَخَلَ عَلَى "، قَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم ، حَشُو هَا لِيفٌ ، تَخْلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ اللهِ سَادَةُ بَيْدِي وَ بَيْنَهُ ؛ فَقَالَ : « أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَلَاثَةً أَيَّامٍ ؟ » قَالَ، قُلْتُ: الْوِسَادَةُ بَيْدِي وَ بَيْنَهُ ؟ فَقَالَ : « أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَلَاثَةً أَيَّامٍ ؟ » قَالَ، قُلْتُ:

ولا يفر" إذا لاق : أى لايهرب إذا لاق العدو ؛ وأشار به إلى أن الصوم على هذا الوجه لاينهك البدن بحيث يضعف عن الجهادوغيره من الحقوق.
 بحيث يضعف عن لقاء العدو، بل يستعان بفطر يوم على صيام يوم، فلا يضعف عن الجهادوغيره من الحقوق.
 بحيث يضعف عن الجهادوغيره من الحقوق.
 بحيث له العين : أى غارت وضعف بصرها . ونقهت : أى تعبت وكات .

٧٢١ — وسادة : الوسادة : المخدّة ، والجمع وسائد ، من أدّم : جمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ .

ياً رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « خَمْسًا » قُلْتُ : ياً رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « سَبْمًا » قلْتُ: ياً رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « سَبْمًا » قلْتُ : ياً رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « إِحْدَى عَشْرَةً » . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ : قَالَ : « إِحْدَى عَشْرَةً » . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ : « لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، شَطْرِ ُ الدَّهْرِ ، صُمْ ، يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا » . « لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، شَطْرِ ُ الدَّهْرِ ، صُمْ ، يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا » . اخرجه البخارى فى : ٣٠ ـ كتاب الصوم : ٥٩ ـ باب صوم داود عليه السلام

#### (۳۷) باب صوم سرر شعبان

٧٢٧ – حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَلَقِيْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْقِيْقِهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ ، أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : ﴿ فَالَ : أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ ؟ » قَالَ : أَظُنْهُ قَالَ ، وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : ﴿ فَالَ : أَظُنْهُ قَالَ : ﴿ فَالَ : ﴿ فَالَ اللّهِ اللّهِ ا ، قَالَ : ﴿ فَالَّا أَفْطَرُتَ فَصُمْ فَوْمَنْنِ » . يَوْمَنْنِ » . وَخَرْجِه البخارى فى : ٣٠ : \_ كتاب الصوم : ٢٢ \_ باب الصوم آخر الشهر .

(٤٠) فضل ليلةِ القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

٧٢٣ – حديث ابن عُمَرَ وَاللَّهُ مَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصَابِ النَّبِيِّ مِلَيْكِيْةِ ، أَرُوا لَيْ لَهَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ ، فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْيَكِيْةِ : ﴿ أَرَى رُونُ يَا كُمْ ۚ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ » .

أخرجه البخاري في : ٣٢ \_ كتاب فضل ليلة القدر : ٢ \_ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر .

٧٢٤ — حديث أبي سميد ، قَالَ : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ الْمَشْرَ الْأُوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، كَفَرَجَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ ، كَفَطَبَنَا ، وَقَالَ : «إِنِّ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا». وَمَضَانَ ، خَرَجَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ ، خَفَطَبَنَا ، وَقَالَ : «إِنِّ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا» أَوْ «نُسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، وَ إِنِّى رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَا وَطِينِ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَظِينَةٍ ، فَلْيَرْجِعْ » فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً ؟ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَظِينَةٍ ، فَلْيَرْجِعْ » فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً ؟

۷۲۲ — من سرر هذا الشهر : قال الأزهرى ، سرار الشهر وسر اره وسركره هو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس .

٧٢٣ - تواطأت : أي توافقت . متحريها : أي طالمها وقاميدها .

٧٢٤ — قزعة : أي قطمة رقيقة من السحاب.

عَجَاءِتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأَقِيمَتِ الصَّلَاة، فَرَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ عَلِيَكِيْنَةِ يَسْجُدُ فِي الْمَاء وَالطَّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

أخرجه البخارى في ٣٠٠ كتاب فضل ليلة القدر ٢٠ باب النماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ٧٢٥ حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيُّ وَفَيْ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّاللهُ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْمَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُشيى مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضَى ، وَيَسْتَقْبِلُ الْمَشْرِينَ ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مُمّة ؛ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مُمّة ؛ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ عَلَى النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ مَا شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : عَوَلَا النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ مَا شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : عَظَبَ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ مَا شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : «كُنْتُ أُجَاوِرَ هَذِهِ النَّيْلَةِ الْمَشْرِ الْأُواخِرِ ، فَمَنْ كَانَ اللهُ ا

٧٢٦ – حديث عَائِشَةً ، قَالَتْ ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيِّكِلِيْهِ يُجَاوِرُ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ : « تَحَرَّوْا لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » .

٧٢٥ – يجاور : أي يمتكف في المسجد . فابتنوها : أي فاطلبوها . فوكف المسجد : إي قطر ماء المطر من سقفه .

#### ١٤ - كتاب الاعتكاف

#### (١) باب اءتكاف العشر الأواخر من رمضان

٧٢٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْ بَعْتَ كِفُ الْمَشْرَ اللهُ وَلِيكِيْ بَعْتَ كِفُ الْمَشْرَ اللهُ وَلِيكِيْ بَعْتَ كِفُ الْمَشْرَ اللهُ وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

أخرجه ألبخارى في : ٣٣ ـ كتاب الاعتكاف : ١ ـ باب الاعتكاف في العشر الأواخر .

٧٢٨ — حديث عَائِشَةَ بِنَائِشَةَ بِنَائِشَةَ بِنَائِشَةً بِنَائِشٍ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ ، كَانَ يَمْتَكُفُ الْمَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَقَاهُ اللهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . الْمَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَقَاهُ اللهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . الْمَشْرَ الْأُواخِر . المنافِق المشر الأواخر . المنافِق المشر الأواخر .

# (٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه

٧٢٩ - حديث عَائِسَة وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

أخرجه البخاري في: ٣٣ \_ كتاب الاعتكاف: ٦ \_ باب اعتكاف النساء.

٧٢٩ — آلبر : أى الطاعة تظنون . بهن : أى متلبسا بهن ؛ فالبر مفعول أول وبهن مفعول ثان ،
 وها فى الأصل مبتدأ وخبر . والخطاب للحاضرين معه من الرجال وغيرهم .

(٣) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

٧٣٠ – حديث عَائِشَةَ وَنَائِسَةَ وَنَائِسَةَ وَنَائِسَةَ وَنَائِسُ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ وَلِيَائِتُو ، إِذَا دَخَلَ الْمَشْرُ شَدَّمِئْزَرَهُ وَأَخْيَا لَيْـلَهُ ، وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ .

أخرجه البخاري في : ٣٧ \_ كتاب فضل ليلة القدر : ٥ \_ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.

٧٣٠ — منزره: أى إزاره، وهو كناية عن شدة جده واجتهاده فى العبادة ، كما يقال فلان يشد وسطه ويسمى فى كذا ، وقيل إن المراد به اعتزاله النساء، وبذا نسره السلف والأئمة المتقدمون وجزم به عبد الرزاق عن الثوري واستشهد بقول الشاعر:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار

# ١٥ - كتاب الحج

(١) باب ما يباح المحرم بحج أو عرة ، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه المعرم المعرم بحج أو عرة ، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه المعرم بحج الله بن عمر والله بن والله ا

أخرجه البخارى في : ٢٥ كتاب الحج : ٢١ ـ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .

٧٣٧ — حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَوْعِظَ ، قَالَ : سَمِّمَتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِنَّةِ يَخْطَبُ بِمَرَفَاتِ « مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّمْكَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ » . أُخْرِجِه البخارى فى : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ١٥ ـ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النملين.

٧٣٣ – حديث يَعْـلَى. قَالَ لِمُمَرَ رَجْتُ : أَرِنِي النَّبَّ وَلِيَّةٍ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ ؛ قَالَ : فَبَينَمَا النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرَ مِنْ أَصْحَا بِهِ ، جَاءَهُ رَجُلُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ !

٧٣١ — المحرم: قارنا أو مفردا أو متمتما . القمص: بضم القاف والميم بالجمع . ولا العمائم: جمع عمامة ، سميت بذلك لأنها تم جميع الرأس بالتفطية . ولا السراويلات: جمع سروال فارسى ممرّب . ولا البرانس: جمع برنس بضم النون ، قلنسوة طويلة ،أو كل ثوب رأسه منه ، درّاعة كان أوجبة . ولا الخفاف: جمع خف؛ نبه بالقميص والسراويلات على كل محيط، وبالعمائم والبرانس على كل مايغطى الرأس، الخفاف: جمع خف؛ نبه بالقميص والسراويلات على كل محيط، وبالعمائم والبرانس على كل مايغطى الرأس، عنيطا كان أو غيره . إلّا أحد لا يجد نعلين : في موضع رفع صفة لأحد . أو وَرْس: نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الربح يصبغ به ، بين الصفرة والحرة ، أشهر طيب في بلاد المين .

٧٣٧ — فليلبس الحفين : بعد أن يقطع أسفل من الكعبين ، وهما العظمان الناتئان عند ملتق الساق والقدم . ومن لم يجد إزارا : هو ما يشد في الوسط . للمحرم : بلام البيان ، كهى في نحو هيت لك وسقيا لك ، أى هذا الحكم للمحرم .

- VPT

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِمُنْرَةٍ وَهُو مُتَضَمِّخُ بِطِيبٍ ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُ وَيَلِيْنِهِ سَاعَةً ، كَفَاءِهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارُ عُمَرُ وَلِيْنَ إِلَى يَمْلَى ، كَفَاء يَمْلَى ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْنِهِ أَوْبُ قَدْ أَظُلَّ بِهِ ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْنَةٍ مُحْمَرُ الْوَجْهِ ، وَهُو يَغِطُ ؛ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ ، فَقَالَ : « أَيْنَ اللّذِي سَأَلَ عَنِ الْهُمْرَةِ ؟ » فَأْتِي بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : « اغْسِلِ الطِّيبِ الَّذِي بِكَ فَقَالَ : « اغْسِلِ الطِّيبِ الَّذِي بِكَ فَقَالَ : « أَيْنَ النَّذِي سَأَلَ عَنِ الْهُمْرَةِ ؟ » فَأْتِي بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : « اغْسِلِ الطِّيبِ الَّذِي بِكَ فَقَالَ : « أَيْنَ النَّذِي سَأَلَ عَنِ الْهُمْرَةِ ؟ » فَأْتِي بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : « اغْسِلِ الطِّيبِ الَّذِي بِكَ مَلَاثُ مَرَّاتٍ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ » . مُكَانَ مُرَّاتٍ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ » . أخرجه البخاري في : ٢٥ - كتاب الحج : ١٧ - باب عسل الخلوق ثلاث ممات من النياب .

# (٢) باب مواقيت الحج والعمرة إ

٧٣٤ - حديث ابن عَبَّاسٍ وَلَيْهِا ، قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ النَّهُ مَ الْخُلْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الْمَدَارِلِ ، وَلِأَهْلِ الْمَدَارِلِ ، وَلِأَهْلِ الْمَدَارِلِ ، وَلِأَهْلِ الْمَدَرَةَ ، فَمَنْ كَمَا الْمُدَارِلِ ، وَلِأَهْلِ الْمَدَرَةَ ، فَمَنْ كَمَانَ لَهُونَ لَهُنَّ لَهُ مِنْ أَلْهُمْرَةً ، فَمَنْ كَمَانَ كُولِهُ مَنْ أَلُهُمْ وَالْمُمْرَةَ ، فَمَنْ كَمَانَ مُرْمِدُ وَالْمُمْرَةَ ، فَمَنْ كَمَانَ مُومِنَ فَهُمَ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَمَةً يُهِلُونَ مِنْهَا .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحجج : ٩ \_ باب مهل أهل الشأم .

٧٣٥ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَ رَئِسُكُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَثَلِيْنِهِ، قَالَ: «يُهِلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخَلْيْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجُدٍ مِنْ قَرْنِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَ بَهُلُ اللهِ عَبْدُ اللهِ : وَ يَهُلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمُسْلَمَ » .

أخرجه البخاري في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٨ ـ باب ميقات أهل الدينة. ولا يهلوا قبل ذي الحليفة.

<sup>=</sup> متضمّخ: أى متلطخ. أظلَّ به: أى جمل الثوب له كالظلة يستظل به . ينطّ : من النطيط وهو صوت النفس المتردد من النائم من شدة ثقل الوحى . ثم سُرِّى عنه : أى كشف عنه شيئاً فشيئاً . ٧٣٤ — نُمُهَــلُّه: أى مكان إحرامه.

#### (٣) باب التلبية وصفتها ووقتها

٧٣٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْفِ ، أَنَّ تَلْبِيـَةَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَلِيْقِ : «لَبَيْنُكَ اللهُمُّ لَبَيْنُكَ ، لَبَيْنُكَ ، لَبَيْنُكَ ، لَبَيْنُكَ ، لَإِنَّ الْحُمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » . البَيْنُكَ ، لَبَيْنُكَ ، لَكَ لَكَ مَا لَكَ لَكَ مَا لَكَ لَكَ مَا لَكَ مَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

(٤) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

٧٣٧ – حديث ابني مُمَرَ رَضِيهِ ، قَالَ: مَاأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْ إِلَّامِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَمُدَى مَسْجِد ذِي الْخُلَيْفَةِ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٢٠ \_ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة .

## (٥) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَمَّا الْأَرْكَانُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ يَمَسُ إِلَّا الْيَمَا نِيَيْنِ ،

٧٣٦ — لبيك اللهم لبيك، لبيك: أى يا الله أجبناك فيا دعوتنا. والنعمة لك: الإحسان والمنة مطلقا. ١٣٨ — تصنع أربعا: أى أربع خصال. يصنعها: أى مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. من الأركان: أى أركان الكمبة الأربعة . السبتية : التي لاشعر عليها، من السبت وهو الحلق؛ أو هي التي عليها الشعر، أو جلد البقر المدبوغ بالقرظ، والسُّبت بالضم نبت يدبغ به ، أو كل مدبوغ ، أو التي أُسْبِتَتْ بالدباغ أى لانت ، أو نسبة إلى سوق السبت . تصبغ : ثوبك أو شعرك . أهل العاس : أى رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة . يوم التروية : الثامن من ذى الحجة ، لأنهم كانوا يروون فيه من الماء ليستعماوه في عرفة شربا وغيره .

وَأَمَّا النِّمَالُ السِّبْتِيَّةُ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيَّةِ يَلْبَسُ النَّمْلَ الَّى لَيْسَ فِيهَا شَمَرُ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا . وَأَمَّا الصِّفْرَةُ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْهِ وَيَطْلِيْهِ يَهِا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا . وَأَمَّا الْإِهْلَالُ ، فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْهِ يُهِلُ وَيَعْلِيْهُ يُهِلُ وَتَى تَنْبَعِث بِهِ رَاحِلَتُهُ .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء: ٣٠ \_ بابغَسْل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين الخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء: ٣٠ \_ باب الطبيب للمحرم عند الإحرام

٧٣٩ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ مَثَنَّلِيْ ، قَالَتْ : كَنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ مَثَلِيْنَ لِإِخْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٨ \_ باب الطيب عند الإحرام .

• ٧٤ - حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَ بِيصِ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّيِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

أخرجه البخارى فَى : ٥ ـ كتاب النسل : ١٤ ـ باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب .

٧٤١ – حديث عَائِشَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَ كَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ مُمَرَ : مَا أُحِبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَّةٍ ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

أخرجه البخارى في : ٥ ـ كتاب النسل : ١٤ ـ باب من تطيب ثم اغتسل وَ بقي أثر الطيب .

= تنبعث به راحلته . أى قائمة إلى طريقه والمراد ابتداء الشروع في إفعال النسك .

٧٣٩ – لإحرامه : أى لأجل إحرامه : حين يحرم : أى قبل أن يحرم . ولحله : أى تحلله من عظورات الإحرام بعد أن يرمى ويحلق . قبل أن يطوف بالبيت : طواف الإفاضة .

٧٤٠ – وبيص : أي بَرِيق . مفرق : أي مكان فرق الشمر .

٧٤١ – أنضخ طيبا: أى يفور منه الطيب ، ومنه قوله تمالى \_ عينان نضاختان \_ ونصب طيبا على التمييز . ثم طاف فى نسائه : كناية عن الجماع ، ومن لازمه الاغتسال . ثم أصبح محرما : ناضخا طيبا ، وبذلك يحصل الرد على ابن عمر .

## (٨) باب تحريم الصيد للمحرم

٧٤٢ – حديث الصَّمْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْدِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَيَّظِيْةٍ ، حَمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُو بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ ، قَالَ : « إِنَّا وَحْشِيًّا ، وَهُو بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ ، قَالَ : « إِنَّا لَمُ مُنَّ » .

أخرجه البخارى في: ٢٨ - كتاب جزاء الصيد: ٦- باب إذا أهدى للمحرم حاداوحشيا حيًّا لم يقبل. وحريث أبي قَتَادَة ولي من الله عنه الله عنه النهي عَلَيْكَ الله عنه الله عنه المعترم من فراً بن قَتَادَة ولي يَتَرَاءون شَيْنًا ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْس ، يَدْنِي وَمِنّا أَمْحُرِم ، فَرَأَ يْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءون شَيْنًا ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْس ، يَدْنِي وَمِنّا غَيْرُ الْمُحْرِم ، فَرَأَ يْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءون شَيْنًا ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَمَارُ وَحْس ، يَدْنِي وَمِنّا غَيْرُ الْمُحْرِم ، فَمَا لُو الله نَعْمَدُم أَنْ مَنْ أَوْلُتُهُ وَمُو الله فَمَارُ الله عَلَيْهِ بِشَيْء إِنّا مُحْرِمُونَ ، فَتَنَاوَلُتُهُ فَأَخَذْتُهُ ، مُمَّ أَتَيْتُ الله فَمَا لَو الله وَقَالَ الله فَمَا لَه مُعْمَدُم ، كُلُوا . وَقَالَ المِعْمَدُم ، كُلُوا . وَقَالَ المِعْمَدُم ، فَقَالَ : «كُلُوه ، حَلَالْ» . لا تَأْ كُلُوا . فَقَالَ : «كُلُوه ، حَلَالْ» . أخرجه البخارى في : ٢٨ - كتاب جزاء الصيد : ٤ - باب لايمين الحرم الحلال في قتل الصيد .

٧٤٧ — أهدى لرسول الله: الأصل في أهدى أن يتمدى بإلى ، وقد يتمدى باللام ويكون بممناه . الأبواء : جبل من عمل الفُرْع ، بينه وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . بودان : موضع بقرب الجحفة ، أو قرية جامعة من ناحية الفُرْع ، وودّان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتى من المدينة ثلاثة وعشرين ميلا ، ومن ودّان إلى الجحفة ثمانية أميال ؟ والشك من الراوى . مافي وجهه : أى وجه الصعب، من الكراهة لما حصل له من الكسر في رد هديته . إلا أنا حرم : أي إلا لأنا تُحرِمون .

٧٤٣ — القاحة: واد على نحوميل من السُّقيا ، وعلى ثلاث مماحل من المدينة ؟ والسُّقيَّا قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفُرْع . يتراءون : يتفاعلون ، من الرؤية . لا نعينك عليه : أى على أخذ السوط حين وقع . إنا محرمون : والمحرم تحرم عليه الإعانة على قتل الصيد . أكمة : تل من حجر واحد . فعقرته : أى قتلته ، وأصله ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، فتوسع فيه فاستعمل في مطلق القتل والإهلاك . حلال : أى هو حلال .

٧٤٤ - حديث أَيِي قَتَادَةً . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيِي قَتَادَةً ، قَالَ : انْطَلَقَ أَيِي ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَخْرَمَ أَصَّابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ . وَحُدِّتُ النَّبِيْ وَيَلِيْتِهِ ، أَنَّ عَدُوًّا يَعْزُوهُ ، فَانْطَلَقَ النَّيْ وَيَلِيْتِهِ ، أَنَّ عَدُوًّا يَعْزُوهُ ، فَانْطَلَقَ النَّيْ وَيَلِيْتِهِ ، فَأَيْفِ اللهِ عَلَيْهِ . فَطَعَنْتُهُ فَأَنْبَتُهُ ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي ، فَطَعَنْتُهُ فَأَنْبَتُهُ ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي ، فَأَ كُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ، وَحَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ ، فَطَلَبْتُ النَّبِي وَيَلِيْهِ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُوا وَأَسِيرُ شَأُوا ، فَأَ كُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ، وَحَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ ، فَطَلَبْتُ النّبِي وَيَلِيْهِ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُوا وَأَسِيرُ شَأُوا ، فَلَ كُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخارى فى: ٢٨ - كتاب جزاء الصيد: ٢ - باب إذاصاد الحلال فأهدى للمحرم الصيدا كله. ولا الله والله الله والله الله والله و

٧٤٤ — فأثبته . أى جملته ثابتا فى مكانه لا حراك به . أر فَع فرسى : أى أكلفه السير الشديد . شأوا : أى تارة . وأسير : بسهولة . شأوا : أى أخرى . تمهن : عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا . وهو قايل السقيا : قايل من القيلولة، أى تركته بتمهن وفى عزمه أن يقيل بالسقيا ؛ والسقيا قرية جاممة بين مكة والمدينة وهى من أعمال الفرع . إن أهلك : أى أصحابك . أن يقتطموا : أن يقتطمهم العدو . فاضلة : أى باقية .

٧٤٥ — خذوا ساحل البحر: أى شاطئه ،قال فى القاموس ، مقاوب ، لأن الماء سحله وكان القياس مسحولا ، أو معناه ذو ساحل من الماء إذا ارتفع الماء ثم جزر فجرف ما عليه . فعقر منها: أى قتل من الحمر المرثية .

فَأَكُلُوا مِنْ لَخْمِهَا ، وَقَالُوا: أَنَا كُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحَنُ مُحْرِمُونَ ؟ كَذَمَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمَ الْأَتَانِ ، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِا أَلُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا ، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ ، فَرَأَ يُنَا مُحُرَّ وَحْشٍ ، كَفَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً ، فَعَقَرَ مِنْها أَتَانًا ، فَنَزَ لُنَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ ، فَرَأَ يُنَا مُحُرَّ وَحْشٍ ، كَفَمَلَ عَلَيْها أَبُو قَتَادَةً ، فَعَقَرَ مِنْها أَتَانًا ، فَنَزَ لُنَا فَلَ اللهِ عَلَيْها أَبُو قَتَادَةً مَ فَعَدَمَ مِنْها أَتَانًا ، فَنَزَ لُنا فَلَا اللهِ عَلَيْها أَلُوا يَعْمِلُ عَلَيْها أَوْ أَشَارَ إِلَيْها ؟ » قَالُوا : لَا . قَالَ : « فَكُذُلُوا فَا بَقِي مِنْ لَحْمِها أَوْ أَشَارَ إِلَيْها ؟ » قَالُوا : لَا . قَالَ : « فَكُذُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِها ) . مَا بَقِي مِنْ لَحْمِها أَوْ أَشَارَ إِلَيْها ؟ » قَالُوا : لَا . قَالَ : « فَكُذُلُوا

أخرجه البخاري في: ٢٨ \_ كتاب جزاء الصيد: ٥ \_ باب لايشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.

(٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ مِنْ الدَّوَابُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهُ ، قَالَ : « خَمْسُ مِنَ الدَّوَابُ ، كُلُهُنَّ فَاسِقَ ، مُيقْتَلُنْ فِي الخُرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ». كُلُّهُنَّ فَأَسِقَ ، مُيقَتل الحرم من الدواب . اخرجه البخارى في : ٢٨ ـ كَتَابِ جزاء الصيد : \_ ٧ ـ باب ما يقتل الحرم من الدواب .

٧٤٧ — حديث حَفْصَةً ، قَالَتْ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ ؛ « خَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ؛ الْفُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْـكَلْبُ الْمَقُورُ » . لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ؛ الْفُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْـكَلْبُ الْمَقُورُ » . أخرجه البخارى فى : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ٧ ـ باب ما يقتل الحرم من الدواب .

٧٤٦ — كلهن فاسق: قال النووى هي تسمية صحيحة جارية على وفاق اللغة ، فإن أصل الفسق الخروج ، فهو خروج مخصوص، والمعنى في وصف هذه بالفسق، لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع . الغراب : وهو ينقر ظهر البمير وينزع عينه ويختلس أطعمة الناس . والحدأة : وهي أخس الطير ، وتخطف أطعمة الناس . والعقرب : واحدة العقارب ، وهي مؤنثة والأنثى عقربة وعقرباء ، ولها ثماني المجل وعيناها في ظهرها ، تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا ، وربحا لسمت الأفمى فتموت . والفأرة : والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة ، وليس في الحيوان أفسد من الفأر لا يبقى على خطير ولاجليل إلاأهلك وأتلفه . والدكلب العقور : الجارح وهو معروف .

٧٤٧ — لاحرج : لا إثم. على من قتلهن : مطلقا فى حل ولاحرم .

٧٤٨ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ ، قَالَ : « خَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ لِيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْمُ لِهِنَّ جُنَاحٌ » .

أخرجه البخاري في : ٢٨ \_ كتاب جزاء الصيد : ٧ \_ باب ما يقتل الحرم من الدواب .

(۱۰) باب جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

٧٤٩ – حديث كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَحْتُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَمَـلَّكَ آذَاكَ هَوَامُكَ ؟ » قَالَ : نَمَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنِهِ : « احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْمِمْ سِيَّةً مَسَا كِينَ ، أَوِ انْسُكُ بِشَاقٍ » .

أخرجه البخارى في : ٢٧ ـ كتاب المحصر: ٥ ـ باب قول الله تمالي فمن كان منكم مريضا أو بهأذى من رأسه .

٧٥٠ حديث كَمْبِ بِنِ عَجْرَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَمْقِلِ ، قَالَ : قَمَدْتُ إِلَى كَمْبِ ابْنِ عَجْرَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ، يَمْدِينِ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْ يَةٌ مِنْ صِيَامٍ لَا نَبْ عَجْرَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ، يَمْدِينَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ اللهِ فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ اللهِ قَقَالَ : « صُمْ مُلَاثَةً أَيَّ مَ ، أَوْ أَطْمِمْ الْجُهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هٰذَا ، أَمَا تَجِدُ شَاةً ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ: « صُمْ مُلَاثَةً أَيَّ مَ ، أَوْ أَطْمِمْ سَتَّةً مَسَا كِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ فِصْفُ صَاعِ مِنْ طَمَامٍ ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ » فَنَزَاتْ فِي خَامَّةً ، وَهْى لَكُمْ عَامَةً .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢\_سورة البقرة :٣٢\_باب قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه .

٧٤٨ – جناح : أي إثم أو حرج .

٧٤٩ — هوامك : جمع هامة ، وهى الدابة والمراد بها هنا القمل . انسك بشاة : أى نقر ّب بشاة . ٧٥٠ – ماكنت أرى : أى أظن .

#### (١١) باب جواز الحجامة المحرم

٧٥١ – حديث ابْنِ بُحَيْدَةَ وَفَيْ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي عَلَيْكِيْ ، وَهُو مُعْرِمْ ، بِلَحْي بَلَحْي بَعَل ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ .

أخرجه البخاري في : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ١١ ـ باب الحجامة للمحرم .

# (۱۳) باب جواز غسلالمحرم بدنه ورأسه

٧٥٧ -- حديث أبي أبوب الأفصاري . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنْيْنِ ، قَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ حُنْيْنِ ، قَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ الْمُحْرِمُ الْمَعْرَمُ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ ؛ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَمْسِلُ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ ؛ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ وَهُو يَسْتَرُ بِهَوْبِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْأَنْصَادِيِّ . فَوَجَدْتُهُ يَمْنَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُو يَسْتَرُ بِهُوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقَلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَرْنَيْنِ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَجَاسِ أَسْأَلُكَ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ مُولِكِي يَمْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُومَ مُرْمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، مُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ ؛ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، مُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ ؛ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، مُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ ؛ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، مُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ ؛ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، مُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ ؛ فَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَطَلَ : هُمَ كَذَا رَأَيْنُهُ مُؤْفِي لِي مُعْرَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ . المَحْرَمِ ، المَحْرَمِ ، المَحْرَمِ ، المَحْرَمِ ، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ المَحْرَمِ ، المَحْرَمِ ، المُحْرَمِ ، اللهُ عَلَى اللهُ المُحْرَمِ ، المُعْرَالِ المُعَمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُعْرَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْرَالُ المُعْرَالَ المُعْرَالِ الْمُعْرَالِ ال

٧٥١ — بلحى جمل : اسم موضع بين مكة والمدينة ، إلى المدينة أقرب .

٧٥٧ -- بالأبواء: موضع قريب من مكة،أى اختلفا وها نازلان بالأبواء. بين القرنين:أى بين قرنى البئر وها جانبا البناء الذى على رأس البئر ، يجمل عليها خشبة تعلق بها البقرة . فطأطأه : أى خفض الثوب وأزاله عن رأسه . بدا لى : ظهر لى .

## (١٤) باب ما يفعل المحرم إذا مات

٧٥٣ – حديث ابني عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفَ بِعَرَفَةً ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَةِهِ فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ ، فَأَوْ قَصَتْهُ ؛ قَالَ النَّبِيُّ فَلِيَّالِيَّةِ: « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ ، فَأَوْ قَصَتْهُ ؛ قَالَ النَّبِيُّ فَلِيَّالِيَّةٍ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي قَوْ بَانِي وَلَا تُحَنَّطُوهُ ، وَلَا تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا » . فَي تَوْ بَانِ وَلَا تُحَمِّدُ فَى ثَوْبِينَ . الحَدْرِجَةُ البخاري فَى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٢٠ ـ باب الكفن في ثوبين .

(١٥) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

٧٥٤ – حديث عَائِسَةً ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَقَيْلِيْهِ ، عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّ بَيْرِ ، وَقَالَ لَهَا : « لَعَـلَّكُ أَرَدْتِ الْحُجَّ ؟ » قَالَتْ : وَاللهِ ! لَا أَجِدُ نِي إِلَّا وَجِمَةً . فَقَالَ لَهَا : « حُجِّ فَي وَاشْتَرْطِي ، قُولِي اللَّهُمَّ ! تَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ . « حُجِّ في وَاشْتَرْطِي ، قُولِي اللَّهُمَّ ! تَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ . وَحُجِّ في وَاشْتَرْطِي ، قُولِي اللَّهُمَّ ! تَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . وَكَانَتْ تَحْتُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ . وَحُبِ النَّا كَفَاء في الدِينَ .

(۱۷) باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ، ومتى يحل القارن من نسكة

٧٥٥ – حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِيْ ، زَوْجِ النَّبِيُّ مِيَنِيْنِيْ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِيَنِيْنِ

٧٥٣ - واقف بمرفة : ليس المراد خصوص الوقوف المقابل للقمود ، لأنه كان راكبا ناقته ، ففيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب . فوقصته : الممروف عند أهل اللغة بدون الهمز ، أى كسرت عنقه ، والضمير المرفوع في وقصته للراحلة ، والمنصوب للرجل . ولا تحنطوه : أى لا تجعلوا في شيء من غسلاته أو في كفنه حنوطا . ولا تخمروا : أى لا تغطوا . ملبيا : أى بصفة الملبين بنسكه الذى مات فيه من حج أو عمرة ، أوها ، قائلا لبيك اللهم لبيك.

 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَنْنَا بِمُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيِّلِيَّةِ: « مَنْ كَانَ مَمَهُ هَدْيُ فَلْمُهِلَّ بِالْحُجْمَ مَعَ الْمُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَجِلَّ حَقَّى . لِلَّ مِنْهُما جَمِيما » . فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ مَعَ الْمُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَجِلَّ حَقَى . لِلَّ مِنْهُما جَمِيما » . فَقَدَمْتُ مَكَةً وَأَنا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْمُبْتِ وَلَا بَدْنِي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَدَكُوثُ وَلِي النَّبِي مِيَّلِيَّةٍ ، فَقَالَ : « انقضي وَأَهْلَى وَأَهْلِي بِالْحُجِّ وَدَعِي الْمُمْرَة » فَقَمَلْتُ . فَلَمَّا فَضَبْنَا الحُجَّ أَرْسَلَنِي وَأَشْدَ فَلَا وَالْمُورُوةِ ، فَشَدَلَ اللَّيْ وَيَعِيلِيْهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بِنِ أَبِي بَكُو إِلَى التَّنْهِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : « هذهِ مَكَانَ النَّبِ فَيَعِيلِيْهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بِنِ أَبِي بَكُو إِلَى التَّنْهِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : « هذهِ مَكَانَ النَّبِي عَيِّلِيْهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بِنِ أَبِي بَكُو إِلَى التَّنْهِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : « هذهِ مَكَانَ عَمْرَتِك » . قَالَتْ : فَطَافَ اللَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَـيْنِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، مُعْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمْهُوا الخُجَّوا المُؤْوا طَوَافًا وَاحدًا . . هُمُ طَافُوا طَوَافًا وَاحدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْ مِنْ مَ وَأُمَّا الَّذِينَ جَمْهُوا الخُجَوا أَنْ وَاحدًا .

أخرجه البخارى فى : ٢٥ \_ كتاب الحج . ٣١ \_ باب كيف تهل الحائض والنفساء .

٧٥٦ – حديث عَائِشَة ، قَالَت : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فِمَنَّا مَنْ أَهُلَّ بِمُمْرَةٍ ، وَمَنْ أَحْرَمَ أَحْرَمَ أَحْرَمَ لَعْمَرْةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَكِلُّ حَتَّى يَجِلَّ بِنَحْرِ هَدْ يِهِ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُ حَتَّى يَجِلَّ بِنَحْرِ هَدْ يِهِ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُ حَتَّى يَجِلَّ بِنَحْرِ هَدْ يِهِ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجِّةً ، قَالَت : فِحَضْتُ فَلَمْ أَزَلُ حَالِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجَّةً ، قَالَت : فِحَضْتُ فَلَمْ أَزَلُ حَالِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ

<sup>=</sup> فأهللنا بممرة : أى أدْخلناها على الحج بعد أن أهللنا به فى الابتداء . هدى : اسم لما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ؟ وسوق الهدى سنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة . فشكوت ذلك : أى ترك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بسبب الحيض . انقضى : من النقض ، أى حلى ضفر شعر رأسك . وامتشطى : أى سرحيه بالمشط . ودعى العمرة : أى عملها من الطواف والسعى وتقصير الشعر، لا أنها تدع العمرة نفسها، وحينئذ تكون قارنة ، كذا تأول الشافعى ؟ والحاصل أنها أحرمت بالحج ، ثم فسخته إلى العمرة حين أمرها تأليق أمر الناس بدلك ؟ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام الحج، أمرها تأليق أمرها تأليق أمرا بالحج فأحرمت به ، فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة . التنعيم : المشهور بمساجد عائشة . يم حلوا : بالحلق أو التقصير.

٧٥٦ — أهل : أي أحرم . فليحلل : أي قبل يوم النحر حتى يحرم بالحج .

وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعَمْرَةِ ، فَأَمَرَ فِي النَّبِي ْ عَلَيْكِهُ أَنْ أَنْتُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشَطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ ، وَأَثْرُكَ الْمُمْرَةَ ، فَهَمَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى فَضَيْتُ حَجِّى ؛ فَبَمَتَ مَعِى عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَمْرَ فِي أَنْ أَغْتَمِرَ ، مَكَانَ تُحَمْرَ تِي ، مِنَ التّنْعِيمِ .

أخوجه البخاري في ٦ : \_ كتاب الحيض : ١٨ \_ باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة .

٧٥٧ – حديث عَائِشَة ، قَالَتْ : خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحُجَّ ، قَامَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : « مَا لَك ، أَنْفِسْتِ ؟ » قُلْتُ : حِضْتُ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : « مَا لَك ، أَنْفِسْتِ ؟ » قُلْتُ : نَمُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ » . قَالَتْ : وَضَعَّى رَسُولُ اللهِ عَيْنِيلِيْهِ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ .

أخرجه البخاري في : ٦ \_ كتاب الحيض : ١ \_ كيف كان بدء الحيض .

قَالَتْ: فَكُنْتُ ، حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنِّي ، فَنَزَلْنَا الْهُ يَحَصَّبَ ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّ حُنِ، فَقَالَ:

٧٥٧ — فلما كنا بسرف: سرف موضع على عشرة أميال أو تسعة أو سبعة أو ستة من مكة غير منصرف للعلمية والتأنيث.

٧٥٨ - حرم الحج: الحالات والأماكن والأوقات التي للحج. يجملها: أى حجته . لا أصلى: من الطف الكنايات عن الحيض . يرزقكها: أى العمرة . المحصب : هو الأبطح ، أى بعد أن طهرت من الحيض وطافت للإفاضة .

« اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الخُرَمَ ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْ كُمَا هَامُنَا » . فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : « فَرَغْتُمَا ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ! فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصَحَا بِهِ ، فَأَ تَكُمْ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِاللَّيْلِ قَبْلُ صَلَاقِ الصَّبْعِ ، ثُمَّ خَرَجَ مُوجَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ . فَأَرْتُحَمَّلُ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِاللَّيْلِ قَبْلُ صَلَاقِ الصَّبْعِ ، ثُمَّ خَرَجَ مُوجَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ . أَخْرِجه البخارِي في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ٩ ـ باب المقمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل أخرِجه البخارِي في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ٩ ـ باب المقمر إذا طاف طواف العمرة : ٩ ـ باب عربُه من طواف الوداع .

٧٥٩ - حديث عَائِسَة ولِهِ ؛ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الخُبِجُ ، وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الخُبِجُ ، وَلَمَ الْمَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَلَيْكُ مِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى أَنْ يَجِلَّ ، فَلَمَّ النَّهِ عَلَيْكُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى أَنْ يَجِلَّ ، فَضَتُ عَلَا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى وَلِسَاوُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَخْلُنَ . فَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْكُ ، فَضَتُ فَلَ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّاسُ فَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّاسُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>=</sup> الْحَرَمَ : أي من الحوم ، فنصبه على نزع الخافض .

٧٥٩ – لا نُرَى: أى لا لانظن . أن يحل : من الحيج بعمل العمرة . ليلة الحصبة : أى ليلة المبيت بالمحصب . فأهلى : أى أحرى . ما أرانى : أى ما أظن نفسى . عقرى حلتى: فيه خمسة أوجة ؟ أولها أنهما وصفان لمؤنث بوزن فعملى ، أى عقرها الله فى جسدها وحلقها أى أصابها وجع فى حلقها أو حلق شعرها فهى معقرة ( معقورة ) محلوقة ، وها مرفوعان خبرا مبتدأ محذوف أى هى ؟ ثانيها كذلك إلا أنها بمعنى ، فاعل أى أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها أى تستأصلهم ، فكا نه وصف من فعل متعد وها مرفوعان أيضا بتقدير هى ، وبه قال الزنخشرى ؟ ثالثها كذلك إلا أنه جمع كجريح وجرحى أى ويكون وصف أيضا بتقدير هى ، وبه قال الزنخشرى ؟ ثالثها كذلك إلا أنه جمع كجريح وجرحى أى ويكون وصف المفرد بذلك مبالغة ؟ رابعها أنها وصف فاعل لكن بمعنى لا تلد كماقر ، وحاتى أى مشئومة ، قال الأصمعى : أصبحت أمه حالقا أى ثاكلا ؟ خامسها أنهما مصدران كدعوى. والمنى عقرها الله وحلقها أى المقصور وليس بوصف .

قَالَتْ ، قُلْتُ : بَلَى ! قَالَ : « لَا بَأْسَ ، انْفِرِى » . قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْنَ : فَلَقِيَنِي النَّبِيُ عَلَيْنِيْ وَلَيْنِيْ وَلَيْنِي

اخرجه البخارى فى : 70 \_ كتناب الحجج : ٣٤ \_ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج للخبج وفسخ الحج للن لم يكن معه هدى .

٧٦٠ – حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَلَيْكَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُمْدُورَهَا مِنَ التَّنْمِيمِ .

أخرجه البخارى في: ٢٦ \_ كتاب العمرة : ٦ \_ باب عمرة التنميم .

وَيُ أَنَاسٍ مَهُ مَ قَالَ : أَهْلَمْنَا ، أَصَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً فِي الْحُجِّ خَالِصَا لَبْسَ مَهُ مُحْرَةً . فَالَا عَطَاهِ ، قَالَ جَابِرُ : فَقَدَمَ النَّبِي عَلِيْكَةً صُبْحَ رَابِعَةً مَضَتْ مِنْ ذِي الحُجَّةِ ، فَلَمَّا قَدَمْنَا قَالَ عَطَاهِ ، قَالَ جَابِرُ : فَقَدَمَ النَّبِي عَلِيْكَةً صُبْحَ رَابِعَةً مَضَتْ مِنْ ذِي الحُجَّةِ ، فَلَمَّا قَدَمْنَا أَمَرَ نَا النَّيِ عَلَيْهِ أَنْ نَحِلَ ، وَقَالَ : « أَحِلُوا وَأُصِيبُوا مِنَ النِّسَاء » قَالَ عَطَاهِ ، قَالَ جَابِرِ " وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ النِّي عَرَفَةً اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَحِيلًا إِلَّ خَمْنُ أَمْرَنَا أَنْ نَحِيلًا إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَمَا تِي عَرَفَة اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْ مُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ مُ أَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ٩٦ \_ كتاب الاعتصام : ١٧ \_ باب نهي النبي عَلِيْكُ على التحريم ، إلا ما تعرف إباحته .

<sup>=</sup> انفرى: أى ارجمى؛ واذهبى؛ إذ طواف الوداع ساقط عن الحائض. مصمد: مبتدئ السير. ٧٦٠ – أن يردف: أى يركما وراء على ناقته. ويعمرها: من الإعمار.

٧٦١ — مذاكيرنا جمع ذكر على غير قياس . لو استقبلت من أمرى ما استدبرت : أى لو علمت في أول الأمر، ما علمت آخرا ، وهو جواز العمرة في أثنهر الحج .

٧٦٢ – حديث جَابِرِ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ وَلِيَكِنَةٍ عَلِيًّا أَنْ مُيقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ . قَالَ جَابِرِ : فَقَدْمَ عَلِيًّ أَنْ مُيقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ . قَالَ جَابِرِ : فَقَدْمَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبِ وَلِيْ بِي بِسَمَا يَتَهِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ وَلِيْكِنَةٍ : « بِمَ أَهْلَاتَ يَا عَلِيْ ؟ » فَقَدْمَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبِ وَلِيْنِي بِسِمَا يَتِهِ ، قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكِي ، قِالَ : « فَأَهْدِ وَامْ كُنْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ » . قَالَ ، قَالَ : « فَأَهْدِ وَامْ كُنْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ » . قَالَ ، وَأَهْدَى لَهُ عَلَى هُمْدَيًّا .

أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب المنازى : ٦٦ \_ باب بهث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد ابن الوليد رضى الله عنه إلى البين قبل حجة الوداع .

٧٦٧ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَيْلِيْهُ وَطَلْحَةٌ وَكَانَ عَلِيْ أَهْلَ وَأَصَابَهُ بِالحَجْ، وَلَبْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْى ، غَيْرِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ وَطَلْحَةٌ وَكَانَ عَلِي قَدَمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَمَهُ الْهَدْى ، فَقَالَ : أَهْلَاتُ عِمَا أَهْلَ عَلَيْ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهِ ؛ وَ إِنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيْهُ أَذِنَ لِأَصَابِهِ الْهَدْى ، فَقَالُوا اللهِ عَيْلِيْهِ ؛ وَإِنَّ النَّبِيَّ وَيَعْلِيْهِ أَذِنَ لِأَصَابِهِ أَنْ يَجْمَرُوا وَيَحِلُوا ، إِلَّا مَنْ مَمَهُ الْهَدْى ، فَقَالُوا أَنْ يَجْمَرُةً ، يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا ، إِلَّا مَنْ مَمَهُ الْهَدْى ، فَقَالُوا اللهِ عَيْلِيْهِ ، فَقَالَ : «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى انْظَلِقُ إِلَى مِنْي وَذَكُرُ أَحَدِ نَا يَقْطُرُ ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ وَيَعِيلِيْهِ ، فَقَالَ : «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى انْظَلِقُ إِلَى مِنْي وَذَكُرُ أَحَدِ نَا يَقْطُرُ ! فَبَلَغَ النَبِيَّ وَيَعْلِيْهِ ، فَقَالَ : «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُمْشُمْ لَتِيَ النَّبِيَّ مَلِيَّا وَهُوَ بِالْمَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا ، فَقَالَ: وَأَنَّ سُرَاقَةَ بَنَ مَالِكِ بْنِ جُمْشُمْ لَتِي النَّبِيَّ مَلِيْكِيْ وَهُوَ بِالْمَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا ، فَقَالَ: أَلَكُمْ هُذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: « لَا ، بَلْ لِلْأَبَدِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٦ \_ كتاب العمرة : ٦ \_ باب عمرة التنعيم .

٧٦٧ — يسمايته :أي ولايته على البين .وامكث حراما : أي محرما .

٧٩٣ – ثم يقصروا : من شعر رءوسهم . ويحلوا : من إحرامهم . وهو برميها : أي جمرة العقبة .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحجج : ٩١ ـ باب الوقوف بعرفة .

٧٦٥ — حديث جُمَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ . قَالَ : أَصْلَلْتُ بَعِـِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَعَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّا اللهِ مِنَ الْحُمْسِ ، فَمَا شَأْنُهُ هُهُمَّا ؟ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّا اللهِ مِنَ الْحُمْسِ ، فَمَا شَأْنُهُ هُهُمَّا ؟ أَخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٩١ \_ باب الوقوف بعرفة .

## (٢٢) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

٧٦٦ – حديث أَبِي مُوسَى وَ وَقَيْ ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاء؛ وَقَالَ : « عِمَا أَهْلَلْتَ ؟ » قُلْتُ : لَبَيْنَكَ ، بِإِهْلَالِ

٧٦٤ – يحتسبون على الناس: يمدونهم حسبة لله . عرفات: قال الزنخشرى: عرفات علم للموقف سمى بجمع ، كأذرعات ، فإن قلت هلا منعت الصرف وفيها السببان التمريف والتأنيث؟ قات لا يخلو التأنيث إماأن يكون بالتاء التي في لفظها ،وإما بتاء مقدرة كما في سماد؛ فالتي في لفظها ليست للتأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع التأنيث ، ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لا ختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت من جمع: أي من المزدلفة .

٧٦٥ – هذا من التُحمُس: الحمس: الأمكنة الصلبة جمع أحمس، وبه لقبت قريش وكنانة وجديلة
 ومن تابعهم لتحمسهم في دينهم،أو لالقِجائهم للحمساءوهي الكعبة لأن حجرها بيض يميل إلى السواد.
 ٧٦٦ – بالبطحاء: بطحاء مكة .

كَ إِهْ لَالِ النَّبِيِّ وَلِيْكِيْنَ ، قَالَ : «أَحْسَنْتَ ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالبَبْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » . ثُمَّأَ مَنْ اللّهِ عَلَيْتُ الْمَرَأَةَ مِنْ نِسَاء بنِي قَبْسِ فَفَاتَ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْ لَلْتُ بِالْحَجِّ؛ فَكَنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ مُمَّأَ مَلْتُ بِالْحَجِّ؛ فَكَنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ مُمَّ أَهْ لَلْتُ بِالْحَجِّ ؛ فَكَنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّامَ ، حَتَّى خِلَافَة نِعْمَرَ وَ وَقَتْ ، فَذَ كَرْ ثُهُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ مَا أُمُرُنَا بِالنَّمَامِ ، وَإِنْ نَاخُذْ بِكَتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ مَلْ اللّهِ مَلْكَ الْهَدْيُ مَعِلّهُ . وَإِنْ نَاخُذُ بِسَنَّةٍ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ لَمْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْكُ الْهَدْيُ مَعِلّهُ . وَإِنْ نَاخُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فَإِلَا اللهِ عَلَيْكُونَ لَمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ لَمْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللللللهُ الللللللهِ اللللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

## (۲۳) باب جواز التمتع

٧٦٧ – حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَلِيْنِهِ ، قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْمَةِ فِي كَتَابِاللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِهِ ، وَلَمْ مُيْذَلْ قُرْآنُ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلُ بِرَأْ يِهِ مَا شَاءٍ . قَالَ رَجُلُ بِرَأْ يِهِ مَا شَاءٍ .

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢ سورة البقرة ٣٣ \_ باب فمن تمتِع بالممرة إلى الحج.

(٢٤) باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبمة إذا رجع إلى أهله

٧٦٨ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْهِا ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِينَ ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

= ففلت رأسي : استخرجت القمل منه .

٧٦٧ — ففعلناها : أى المتمع . يحرمه : أى التمتع .عنها : أى المتمة .قال رجل :قيل هو عثمان لأنه كان يمنع التمتع .

٧٩٨ - تمتم رسول الله على الته المتم بلغة القرآن السكريم وعرف الصحابة أعم من القرآن، كما ذكره غير واحد ؛ وإذا كان أعم منه احتمل أن يراد به الفرد المسمى بالقرآن في الاصطلاح الحادث، وأن يراد به المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح ؛ لسكن يبقى النظر في أنه أعم في عرف الصحابة أم لا ، فني الصححيين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع على وعثمان بعسفان، فسكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال على ماتريد إلى أمر فعله رسول الله على الله المنطبع أن أدعك، فقال عثمان دعنا منك ؛ فقال إلى لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى على ذلك أهل بهما جميعاً فهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ويفيد أيضا أن الجمع =

بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى ، فَسَاقَ مَمَهُ الْهَدْى مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهُ فَأَهَلَ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَمَتَعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ وَيَلِيْقِ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَانَ فَأَهَلَ بِالْهُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهْدَى ، فَسَاقَ الْهَدْى ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُد . فَلَمَّا قَدَمَ النَّبِي وَيَلِيْقِ مَكَّةَ وَالنَّاسِ مَنْ أَهْدَى ، فَسَاقَ الْهَدْى ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُد . فَلَمَّا قَدَمَ النَّبِي وَيَلِيْقِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى ، فَسَاقَ الْهَدْى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لِشَى وَمِنْهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّهُ ، قَالَ لِلنَّاسِ : « مَنْ كَانَ مِنْ كُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لِشَى وَ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ عَلَى مَنْ لَمْ وَالْمَدُوةِ ، وَلَيْقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كُمْ أَهْدَى فَلْيَطُمُ ، إِلْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيْقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُمُ مُ أَلَابَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيْقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ فَمُ الْهَدِي . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِيًا فَلْيَصُمْ مُ أَلَيْهُمْ فِي الْحَجِّ وَسَبْمَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » .

فَطَافَ ، حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أُوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبُّ اللَّاهَةَ أَطُوافِ وَمَشَي أَرْبَعًا ، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُفتَ يْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ ، فَالْصَرَفَ وَمَشَى أَرْبَعًا ، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُفتَ يْنِ ، ثُمَّ لَمْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ فَأَتَى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَحْدَلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَا لَيْ وَسَافَ النَّهُ مِنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِنْ النَّاسِ وَتَنَافَى بِالْبَيْتِ مُمَّ حَلَّ مِنْ النَّاسِ وَرُحَم مِنْهُ . وَفَعَلَ ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْلِينَ ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ النَّاسِ . ثُمَّ مِنْهُ . وَفَعَلَ ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْلِينَ ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ النَّاسِ . أخرجه البخارى فى : ٢٥ - كتاب الحج : ١٠٤ - باب من ساق البدن معه .

= بينهما تمتع ؛ فإن عثمان كان ينهى عن المتمة ، وقصد على إظهار مخالفته تقريرا لما فعله الصلاة والسلام ، وأنه لم ينسخ ، فقرن ؛ وإنما تسكون مخالفة إذا كانت المتمة التي نهى عنها عثمان . فدل على الأمرين اللذين عيناها ، وتضمن اتفاق على وعثمان على أن القران من مسمى التمتع وحينئذ يجب حمل قول ابن عمر ، تمتع رسول الله عليه التمتع الذى نسميه قرانا لو لم يكن عنده ما يخالف ذلك اللفظ ، فكيف وقد وجد عنه ما ينيد ما قلنا وهو ما في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قرن الحجمع العمرة وطاف لهماطوافا واحدا، ثم قال همل رسول الله عليه أن مراده بلفظ المتمة في هذا الحديث الفرد المسمى بالقران اله قسطلاني جس ٢١٤ فعل رسول الله عليه ، فظهر أن مراده بلفظ المتمة في هذا الحديث الفرد المسمى بالقران اله قسطلاني جس ٢١٤ وأهـدى : أى تقرب إلى الله تعالى بما هو مألوف عندهم من سوق شيء من النعم إلى الحرم ليذ بح ويفرق على مساكينه تعظيا له. فساق معه الهدى : وكان أربعا وستين بدنة. من ذى الحليفة : ميقات أهل المدينة . وليحلل : أمر معناه الخبر أى صار حلالا ، فله فعل كل ما كان محظورا عليه من الإحرام ، ويحتمل أن يكون إذنا كقوله تعالى \_ فإذا حللتم فاصطادوا \_ والمراد فسخ الحج عمرة وإتمامها حتى يحل منها . واستلم: أى مسح . خب : أى رَمَل ، والرمل : الهرولة .

٧٦٩ — حديث عَائِسَةَ . عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِسَةَ ثَخَلَى ، أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَلَيْكَ فَ عَائِسَةَ ثَخَلَى ، أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَلَيْكَ فَ عَنْ النَّانِ عَمْرَ السَّابِقِ (رقم ٧٦٨) . في تَمَتَّمِهِ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحُجِجُ ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، بِمِيْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (رقم ٧٦٨) . أخرجه البخارى في : ٢٥ كتاب الحج : ١٠٤ \_ باب من ساق البدن معه .

(٢٠) باب بيان أنالقارن لا يتحلل إِلَّافى وقت تحلل الحاج المفرد

٧٧٠ - حديث حَفْصَةً وَ وَجِ النَّيِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اله

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كـةاب الحج : ٣٤ \_ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج .

#### (٢٦) باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

٧٧١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَ رَضِيها ؛ قَالَ: حِينَ . فَرَجَ إِلَى مَكَةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ؛

إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْنِ ، فَأَهَلَ بِمُمْرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ صَدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْنِ ، فَأَهَلَ بِمُمْرَةِ مِنْ أَجْلَ أَمْرِهِ أَنْ النّبِيّ وَلَيْكِيْنِ كَانَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . مُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ أَنَّ النّبِيّ وَلِيَالِيْنِ كَانَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . مُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ أَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشَهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُ كُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ ، أَشْهُ مِلْهُ مَا اللهُ مُورِقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ مَا أَمْرُهُمُ اللّهُ وَاحِدٌ مُنْ الْمُعْرَةِ . ثُمَّ طَافَ لَهُمُ الْمُواقَا وَاحِدًا ، وَرَأَى أَن ذُلِكَ مُؤْرِيّا عَنْهُ وَأَهُمَ مَا الْمُعْرَةِ . ثُمُ طَافَ لَهُ مُا وَاحِدًا ، وَرَأَى أَن ذُلِكَ مُؤْرِياً فَا مُعْمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ الْمُولُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللْ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللل

أخرجه البخاري في : ٢٧ \_ كتاب الحصر : ٤ باب من قال ليس على المحصر بدل .

۷۷۰ – لبّدت : من التلبيد وهو أن يجمل المحرم برأسه شيئا من نحو الصمغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل . وقلدت هديى : التقليد هو تعلق شيء في عنق الهدى ليعلم .

٧٧١ - حين خرج: أى حين أراد أن يخرج. في الفقنة: حـين نزول الحجاج لقتال ابن الزبير.
 ما أمرها: أى الحج والعمرة في جـــواز التحلل منهما بالإحصار. مجزيا: على إنَّ أنَّ تنصب الجزأين،
 أو خبر كان، محذوفة أى ورأى أن ذلك يكون مجزيا عنــه، والإجزاء هو الأداء الـكافى لسقوط التعبد.

٧٧٧ - حديث ابن مُحَرَ وَ اللهُ أَنْهُ أَرَادَ الْحَجَ عَامَ نَزَلَ الْحَجَاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَأَنْ مَيْنَهُمْ فِيتَالُ وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَأَنْ مَيْنَهُمْ فِيتَالُ وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَنِي أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ مَحَرَةً مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَا أَنِي أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَحَرَةً مَا مَا شَأْنُ الْحَجِ وَالْمُمْرَةِ وَالْمُعْرَةِ وَالْمُعْرَةِ وَاللهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مَنْهُ ، وَلَمْ يَعَلِقُ وَلَمْ مُرَةً بِقَالِهِ اللّهِ وَاللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٧٧ \_ باب طواف القارن .

## (٢٧) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة

٧٧٣ - حديث ابن مُحرَ وَأَنَسِ عَنْ بَكُرِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ مُحرَ أَنَّ أَنَسَا حَدَّ مَهُمُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِيْهِ بِالْحَجِّ وَأَهْلَانَا بِهِ مَنْ النَّبِي عَيَالِيْهِ بِالْحَجِّ وَأَهْلَانَا بِهِ مَنْ النَّبِي عَيَالِيْهِ الْحَرَة وَحَجَّة ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَكُنْ مَمَهُ هَدْى فَلْيَجْمَلْمِا مُحْرَة » . و كَانَ مَعَ النَّبِي عَيَالِيْهِ هَدْى فَلَا النَّبِي عَلَيْنَا عَلَى النَّبِي عَلَيْنَا عَلَى النَّبِي طَالِبِ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْنَا عَلَى النَّبِي عَلَيْنِهِ : النَّبِي عَلَيْنَا عَلَى النَّبِي عَلَيْنِهِ : قَالَ النَّبِي عَلَيْنِهِ : قَالَ النَّبِي عَلَيْنِهِ : قَالَ : أَهْلَاتُ مِنَا أَهْلَاتُ مِي طَالِبِ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِيْهِ : وَقَالَ النَّبِي عَلَيْنِهِ : « فَقَالَ النَّبِي عَلَيْنِهِ : « فَقَالَ النَّبِي عَلَيْنِهِ : « فَقَالَ النَّبِي عَلَيْنَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب المنازى : ٦١ \_ باب بمث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد ابن الوليد رضى الله عنه إلى المين قبل حجة الوداع .

٧٧٧ – أن يصدوك: أي عن البيت. كما صنع رسول الله عَلَيْكَةٍ: من التحليل حين حُصِر بالحديبية.
 بظاهر البيداء: موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الخليفة . بَقُدَيد: موضع قريب من الجحفة .
 ٧٧٣ – فإن معنا أهلك: زوجته فاطمة . فأمسك: أي على إحرمك .

## (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسمى

٧٧٤ – حديث ابن مُحَرَ . عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ مُحَرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمُمْرَةَ ، وَلَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَا ثِي امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالُ : قَدِمَ النَّبِيُ عَيِّلِيْهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ \_ وَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ الْمُسْوَةُ حَسَنَةٌ \_ .

أخرجهالبخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٣٠ـ باب قول الله تمالي وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلي.

(٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسمى من البقاء على الإحرام وترك التحلل

٧٧٥ – حديث عَائِسَةَ وَأَسَمَاء وَ عَنَ مَ مَدَّ بَنِ عَبْدِ الرَّ عَنِ بَنِ وَفَلِ الْقُرَشِيّ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَة بَنَ الرَّبَدِ ، وَقَالَ : قَدْ حَجَّ النَّبِي فَيَّالِيّةِ ، فَأَخْبَرَ نَنِي عَائِسَةُ وَفِيْ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدَمَ أَنَّهُ تَوَضَأَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَبْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُحْرَة . ثُمَّ حَجَّ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدَمَ أَنَّهُ تَوَضَأً ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَبْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُحْرَة . ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكُر وَ وَهُنَّ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوافُ بِالْبَبْتِ مُمَّ لَمْ تَكُنْ مُحْرَة . ثُمَّ مَمَّا فَي بَدَأُ بِهِ الطَّوافُ بِالْبَبْتِ مُمَّ لَمْ تَكُنْ مُحْرَة . ثُمَّ مَمَّ لَمْ بَعَرَدُ وَقَالِي مُ مَلَّا فِي الطَّوافُ بِالْبَبْتِ مُمَّ لَمْ وَلَا مَنَى الرَّبَيْدِ بْنِ الْمَوَّامِ ، مُمَّا لَمْ مُنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلُولُ مَنْ مُ مَنْ مَلَ مَنْ مَلُولُ مَنْ مَلُولُ اللّهُ مُنَ مُ مَنْ مَلْ مَنْ مَلْ مَنْ مَلْ مَنْ مَلْ مَنْ مَلْ فَي مُنَ مَلْ اللّهِ بْنُ مُحْرَة . ثُمَّ آخِ مَنْ وَلَا مَنْ مَا أَوْلُ اللّهِ بْنُ مُحْرَة . ثُمَّ آخِرُ مَنْ وَلَا مَنْ مَا مُولِكَ اللّهِ بَنْ مُحْرَة . ثُمَّ آخِرُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مُحْرَة . ثُمَّ مَا أَوْلُ مَنْ مَا أَوْلُ اللّهُ مَنْ مَلْ اللّهِ بَنْ مُحْرَة . ثُمَّ آخِرُ مَنْ وَلَا أَحَلُ مُعْرَة . مُمَّ لَمْ وَلَا أَحَدُ مَنْ وَلَا أَحَدُ مُعَنْ وَلَا أَحْدُ مَعْرَة . وَهُذَا ابْنُ مُحَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدُ مُعَنْ وَلَا أَحَدُ مَعْنَ مَعْنَ مَ وَلَا أَحَدُ مُعَنْ مَا مَا كَأَنُوا

٧٧٤ — الممرة : أي طواف العمرة . أيأتى : أي يجامع .

۱۵۰ – حينقدم: أى مكة. لم ينقضها عمرة : إى لم يفسسخها إلى العمرة فلا يسألونه: أى أفلا يسألونه، فهمزة الاستفهام مقدرة .

يَبْدَءَونَ بِشَيْءِ حَتَّى يَضَعُوا أَفْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَبْتِ، ثُمَّ لَا يَجِلُونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَـتِي حَيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَد ثَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَبْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِيلَانِ. وَخَالَـتِي حَيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبَدَّد ثَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَبْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِيلَانِ. وَخَالَـتِي حَيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبَدَّد ثَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَبْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِيلَانِ. وَقَدْ أَخْبَرَ تُدِي وَفَلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ حَلُوا. الرُّكُن حَلُوا.

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٧٨ ـ باب الطواف على وضوء .

٧٧٦ – حديث أشمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاء بَنْتِ أَنْهَ مَرَّتْ بِالْخُبُونِ : صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، لَقَدْ نَزَ لْنَا مَمَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاء تَقُولُ ، كُلَّماً مَرَّتْ بِالْحُبُونِ : صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، لَقَدْ نَزَ لْنَا مَمَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

أخرجه البخاري في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ١١ ـ باب متى يحل المتعمرة .

### (٣١) باب جواز العمرة في أشهر الحبح

٧٧٧ — حديث ابْنِ عَبَّاسِ ولينَّ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَضْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَامِنُ بِالْحَبِّ ، وَأَضْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُونَ بِالْحَبِّ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجِمُّلُوهَا مُمْرَةً ، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْى .

أخرجه البخارى في : ١٨ \_ كتاب تقصير الصلاة : ٣ \_ باب كم أقام النبي مُرَاتِينَهُ في حجته .

= أمى : أسماء . وخالتى : عائشة . فلمــا مسحوا الركن : المراد بالمسح الطواف ، وعــــــبر عنه ببعض مايفمل فيه ، ومنه قول عمر بن أبى ربيعة :

فلما قضينا مـــن منى كلحاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح لأن الطائف إنما يمسح الحجر الأسود ، فكنى بالمسح .

٧٧٦ – بالحجون: هو جبل بالمعلى ، مقبرة أهل مكة على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منه ويمين الخارج منها إلى منى . خفاف: جمع خفيف . قليل ظهرنا: أى مراكبنا . فاعتمرت أنا وأختى عائشة: أى بسد أن فسخنا الحج إلى العمرة . فلما مسحنا البيت: أى مسحنا بركنه ، وكنت بذلك عن الطواف إذ هو من لوازم المسح عليه عادة .

٧٧٨ – حديث أَنِ عَبَّاسِ وَلَيْكُ . عَنْ أَيْ جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبَعِيِّ ، قَالَ : 
عَتَّمْتُ فَنَهَا فِي نَاسٌ ، فَسَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ وَلَيْكُ فَأَمَرَ فِي ، فَرَأَ يْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلا عَتَّمْتُ فَقَالَ ! سُنَّةَ النَّبِيِّ وَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقَالَ إِنْ عَبَاسٍ ، فَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقِيْلِيْقِ ، فَقَالَ إِنْ عَبْدِي فَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقَالَ إِنْ عَبْدِي فَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِيِّ وَقَالَ إِنْ عَبْدِي فَقَالَ ! سُنَّةً النَّبِي وَقَالَ إِنْ عَبْدِي فَقَالَ اللَّهُ عَنْدُي فَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

قَالَ شُمْبَةُ ( الرَّاوِي عَنْهُ ) ، فَقُلْتُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : لِلرُّوْ يَا الَّتِي رَأَيْتُ . أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٣٤ ـ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج .

### (٣٢) باب تقليد الهَدْي وإشماره عند الإحرام

٧٧٩ — حديث ابن عَبّاس . عَنِ ابنِ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّ بَنِي عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبّاس ؛ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ . فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ قَالَ هَلْذَا ابْنُ عَبّاس ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ . فَقُلْتُ : مِنْ أَمْرِ النّبِيِّ عَلِيْلِيْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ . وَمِنْ أَمْرِ النّبِيِّ عَلِيْلِيْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ . قُلْتُ : إِنَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُمَرَّفِ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبّاسِ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فَي : ٢٤ \_ كَتَابِ المَاذِي : ٧٧ \_ باب حجة الوداع .

#### (٣٣) باب التقصير في العمرة

• ٧٨ – حديث مُمَاوِكَةَ ﴿ وَاللَّهِا ، قَالَ : قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِيْتُهِ بِمِشْقَصِ . أخرجه البخارى فى : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٢٧ ـ باب الحلق والققصير عند الإحلال .

٧٧٨ - فأجعل لك سهما: أي نصيبا.

٧٧٩ — المرَّف: أي الوقوف بمرفة .

٧٨٠ — قصَّرتُ : أي أخذت من شعر رأسه . بمشقص : سهم فيه نصل عريض .

#### (٣٤) باب إهلال النبي مَثَلِيَّةٍ وهديه

٧٨١ - حديث أنس بن مَالِكِ وَقَيْهِ ، قَالَ : قَدَمَ عَلَيْ وَقِيْهِ ، عَلَى النَّبِيِّ وَقِيْلِهِ ، عَلَى النَّبِيِّ وَقِيْلِهِ ، وَمَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي مِنَ الْيَمْنِ ، فَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّبِيُّ ، فَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ وَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي اللَّهِ مُ اللَّهُ وَلَا أَنَّ مَعِي اللَّهِ فَقَالَ : « لَوْ لَا أَنَّ مَعِي النَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧٨٢ – حديث أنس وظي ، قال : اعْتَمَرَ النَّبِيِّ وَلَيْكِ أَرْبَعَ مُمَرٍ فِي ذِي الْقَمْدَةِ ، إِلَّا الَّتِي الْعَلَمَ الْمُقْبِلِ ، وَمِنَ الْجُمْرَانَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ! مُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنَ الْجُمْرَانَةِ حَيْثِهِ . حَيْثِهِ .

أخرجه البخاري في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ٣ ـ باب كم اعتمر النبي علي .

٧٨٣ – حديث زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ . قِيلَ لَهُ : كُمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنْ غَزُوقٍ ؟ قَالَ : نِسْعَ عَشْرَةَ . قِيلَ : فَأَيْهُمْ كَانَتْ أُوَّلَ ؟ نِسْعَ عَشْرَةَ . قِيلَ : فَأَيْهُمْ كَانَتْ أُوَّلَ ؟ قَالَ : الْمُسَيْرَةُ أَوِ الْمُشَيْرُ.

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ١ \_ باب غزوة العُشَيرة أو العُسَيرة .

٧٨٤ – حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّكِلْهُ ، غَزَا نِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً الْوَدَاعِ .

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المنازى : ٧٧ \_ باب حجة الوداع .

٧٨٧ — من الحديبية: سنة ست من الهجرة، وصدوا فيها فتحالوا، وحسبت لهم عمرة. ومن العام المقبل: وهي العمرة الثانية وكانت سنة سبع وهي عمرة القضاء. ومن الجمرانة: وهي سنة ثمان وهي عام الفقح وهي العمرة الثالثة. وعمرة مع حجته: وهي الرابعة وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة.
 ٧٨٣ — العسيرة أو العشير: منسوبة إلى المكان الذي وصلوا إليه، وكان قد خرج إليها عَلَيْكُ يريد عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة ليننمها فوجدها قد مضت، فبسبب ذلك كانت وقعة بدر.

٧٨٥ — حديث عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمرَ وَعَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عُمرَ وَعَلَيْهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَرَ وَعَلَيْهَ اللهِ عَنْ عَمَرَ وَعَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَمَرَ وَعَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضَّحْى . قَالَ : أَرْبَعَ إِحْدَاهُنَ فِي رَجَب . فَكَرِهْنَا مُم قَالَ لَهُ : كُم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَرْبَعَ إِحْدَاهُنَ فِي الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةً : يَا أُمَّاهُ ، أَنْ نَرُدٌ عَلَيْهِ . قَالَ : وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمّ الْمُومِينِينَ فِي الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةً : يَا أُمَّاهُ ، يَا أُمَّ اللهُ وَعَيْقِ اللهُ عَلَيْهِ . قَالَ : يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِ ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ إِلَّا وَهُو شَاهِدُهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَب ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ . قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِ فِي رَجَب ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَمْ عَبْدِ الرَّحْمِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَمْ عَبْدِ الرَّحْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَمْ عَبْدِ الرَّحْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَمْ الْمُومُ اللهُ عَلَيْهُ . أَمْ الْعُنْمَ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَب قَطْ . الشَّهُ عَلَيْهُ . أَمْ المُعْرَة : ٣ ـ باب كم اعتمر الذي عَلَيْهُ .

## (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان

٧٨٦ – حديث ابن عَبَّاس ولات قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، لِامْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ:
« مَا مَنْمَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَمَنَا ؟ » قَالَت : كَانَ لَنَا نَاصِح فَرَ كَبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَا بُنْهُ ( لِزَوْجِهَا وَابْنُهُ ) وَتَرَكَ نَاضِح أَنْ تَحُجِّينَ مَمَنَا ؟ » قَالَت : كَانَ لَنَا نَاصِح فَرَ كَبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَا بُنْهُ ( لِزَوْجِهَا وَابْنُهُا) وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : « فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمْرِي فِيهِ ، فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ اعْتَمْرِي فِيهِ ، فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ » أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ .

أخرجه البخاري في : ٢٦ \_ كتاب العمرة : ٤ \_ باب عمرة في رمضان .

٧٨٦ — تحجين: بإثبات نون تحجين على إهمال أنْ الناصبة ، وهو قليل ؛ وبمضهم ينقل أنها لفة لبمض العرب ، ناضح : البعير الذى يُستقى عليه . فإذا كان رمضان : بالرفع على أن كان تامة . تمدل حجة : أى تقابل و تماثل فى الثواب ؛ لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت ؛ وهذا من باب المبالغة و إلحاق الناقص بالكامل ترغيبا وبعثا عليه ؛ و إلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج ؟ قاله الطيبى .

٧٨٥ — أربع : كتب بلا ألف على لنـة ربيعة فى الوقف بالسكون على المنصوب المنون . استنان عائشة : أى حسمرور السواك على أسنانها. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن عمر. إلا وهو: أى ابن عمر. شاهده : أى حاضر معه.

(٣٧) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ، والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها

٧٨٧ - حديث ابْنِ مُمَرَ وَلِيْتِهِا ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ مِلِيَّاتِهِ ، كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّحِرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٥ \_ باب خروج النبي علي على طريق الشجرة .

٧٨٨ – حديث ابْنِ تُمَرَ وَلِيْنَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِهِ ، يَدْخُلُ مِنَ الثَّذِيَّةِ الْمُلْيَا وَ يَخْرُمُجُ مِنَ الثَّذِيَّةِ السُّفْلَى .

أُخْرَجِهِ البخاري في : ٢٥ \_ كةاب الحجج : ٤٠ \_ باب من أين يدخل مكة .

٧٨٩ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْكَ ، أَنَّ النَّبِيَّ مَيِّكِلِينِ ، لَمَّا جَاءِ مَكَّةَ دَخَـلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٤١ ـ باب من أين يخرج من مكم .

٧٩٠ حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْنَةٍ ، دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء وَخَرَجَ
 مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّلة .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٤١ \_ باب من أين يخرج من مكة .

۷۸۷ — يخرج: من المدينة . من طريق الشجرة: التى عنــــد مسجد ذى الحليفة . ويدخــل: إلى المدينة . من طريق الممرّس: موضع نزول المسافر آخر الليل، أو مطلقا، وهو أسفل من مسجد ذى الحليفة فهو أقرب إلى المدينة منها .

٧٨٨ – الثنية العليا: التي ينزل منها إلى المعلاة ومقار مكة بجنب المحصب. والثنية: كل عقبة فى جبل أو طريق عالية فيه، وهذه الثنية كانت صعبة المرتق فسهمها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى، ثم سهل منها سنة إحدى عشرة و ثما نما ثة موضع، ثم سهلت كلها فى زمن سلطان مصر الملك المؤيد فى حدود العشرين و ثما نما ثة. الثنية السفلى: التى بأسفل مكة عند باب شبيكة، وكان بناء هذا الباب عليها فى القرن السابع. حداً . كداً عنها فى القرن السابع.

كَقُرًّى: جبل مسفلة مكة على طريق البين .

## (۳۸) باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ، ودخولها نهارا

٧٩١ – حديث ابْنِ تُمَرَ رَاتِينَا ، قَالَ : بَاتَ النَّبِي مُوَلِينَةٍ ، بِذِي طوى حَتَّى أَصْبَمَ مُمَّ دَخَلَ مَكَةً . وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَاتِينَا ، يَفْعَلُهُ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٣٩ \_ باب دخول مكة نهارا أو ليلا .

٧٩٢ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ ، كَانَ يَنْزِلِ بِذِي طُوَى ، وَ يَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ ، يُصَلِّى اللهِ عَلَيْقِ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، يُصَلِّى الشَّهِ عَلَيْقِ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، يُصَلِّى الصَّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَمَّةً ، وَمُصَلِّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ . عَلَيظَةٍ . غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ اللّذِي بُنِيَ ثَمَّ ، وَلَـكِنَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلَيظَةٍ . أَخْرَجِه البخارى فى : ٨ - كتاب الصلاة : ٨٩ - باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي أخرجه البخارى فى : ٨ - كتاب الصلاة : ٨٩ - باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها الذي يَرَاقِيْ .

٧٩٣ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّا اللهِ ا

٧٩١ – طُوًى: موضع عند باب مكة يستحبَ لمن دخل مكة أن ينتسل فيه:

٧٩٧ — أكمة : موضع مرتفع على ماحوله ، أو تل من حجر واحد .

٧٩٣ — فرضتي الجبل: مدخل الطريق إلى الجبل.

(٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول في الحج

٧٩٤ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَضِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ مِيَّكِلِيَّةِ ، كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ ، وَيَمْشِي أَرْبَعَـةً ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَنْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

أخرجه البخاري في: ٢٥ \_ كتاب الحج: ٦٣ \_ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته.

٧٩٥ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيْهِ ، قَالَ ؛ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهِ وَأَصَابُهُ ، فَقَالَ الْهُ شَرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ مُعَى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ وَيَلِيْهِ، أَنْ يَرْمُلُوا الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمُ مُعَى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ وَلَيْ يَنْ مُلُوا الْأَشُواطَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَنْ يَعْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنْيْنِ ، وَلَمْ يَعْنَمُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَنْ يَعْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنْيْنِ ، وَلَمْ يَعْنَمُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَنْ يَعْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنْيْنِ ، وَلَمْ يَعْنَمُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمُ أَنْ يَامُرَاهُمُ اللهِ الْإِنْقَاءِ عَلَيْهُمْ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٥٥ \_ باب كيف كان بدء الرمَل .

٧٩٦ - حديث ابن عَبَّاسٍ وَلَيْفَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَعَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْنِ ، بِالْبَيْتِ وَ بَـ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٨٠ \_ باب ما جاء في السمى بين الصفا والمروة .

٧٩٤ – يخبّ: أى يرمل، والرمَل: الهرولة يسمى: يسرع. بطن المسيل: أى الوادى الذى بين الصفا والمروة، وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدها بفناء المسجد والآخر بدار العباس؟ وبطن منصوب على الظرفية. طاف: أى سمى.

٧٩٥ — وهنهم: أى أضعفهم . يثرب: غير منصرف ، وهـو اسم المدينة الشريفة فى الجاهلية . الأشواط: جمع شوط ، والمراد هنا الطوفة حول الكعبة . الركنين: اليمانيين ، حيث لايراهم المشركون، لأنهم كانوا مما يلى الحجر من قبل قميقعان . الإبقاء: مصدر أبقى ، إذا رفق به ، لكن الإبقاء لايناسب أن يكون هو الذى منعه من ذلك ، فلا بد من تأويله بإرادة و نحوها؛ أى لم يمنه من الأمر بالرمل فى الأربعة إلا إرادته عليه السلام الإبقاء علمهم .

# (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين

٧٩٧ – حديث ابْنِ مُحَرَ وَ اللَّهِ ، قَالَ : مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَانِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءِ مُنْـذُ رَأَيْتُ النَّـى عَلِيْكِ بِسْتَامِهُمَا .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٥٧ \_ باب الرمل في الحج والممرة .

٧٩٨ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَقِيْهِا . عَنْ أَبِي الشَّمْقَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ يَتَّقِي شَبْئًا مِنَ الْبَيْتِ . وَكَانَ مُمَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِيْهِا ، إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هٰذَانِ الرُّكْنَانِ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٥٩ ـ باب من لم يستلم إلا الركهين الىمانيين .

## (٤١) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف

٧٩٩ – حديث عُمَرَ ولِخَتْنَ ، أَنَّهُ جَاءِ إِلَى الْحُجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرْ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْكِيْنَ ، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلَّمْتُكَ . أَخْرَجِهُ البخارِي في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٥٠ ـ باب ما ذكر في الحجر الأسود .

## (٤٢) باب جواز الطواف على بمير وغيره ، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

٠٠٨ - حديث ابن عَبَّاسٍ وطِينَ ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ مُؤَلِّينَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِـيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّرِكُنَ بِمِحْجَنِ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٥٨ \_ باب استلام الركن بالمحجن .

٧٩٨ - ومن يتقى: أى لا ينبنى لأحد أن يتقى. لايستلم هذان الركنان: اللذان يليان الحجر لأنهما
 لم يتمما على قواعد إبراهيم ، فليسا بركنين أصليين .

٨٠٠ – بمحجن: العصا المنعطفة الرأس.

١٠٨ – حديث أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : شَـكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِيَّكِيْنَةِ ، أَنِّى أَشْتَـكِى ؟ قَالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاء النَّاسِ وَأَنْتِ رَا كِبَةٌ » . فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ اللهِ عِيَّكِيْنَةِ ، يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٧٨ ـ باب إدخال البعير في المسجد للعلة .

(٤٣) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

٨٠٢ – حديث عَائِسَةً وَ وَ اللّهِ عَنْ عُرُوةَ ، أَنَّهُ قَالَ اللّهِ تَبَارَكَ وَلَمَائِسَةً وَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَبَارَكَ وَلَمَائِل اللهِ السّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِسَةُ كَلّا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ فَلَا أَرْقَى عَلَى أَحَد شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِسَةُ كَلّا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ وَلَا بَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَذْوَ قُدَيْد ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَلَمَ عَلَا جَاءِ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ مِيَ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزُلَ اللهُ نَمَائِل اللهُ نَمَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزُلَ اللهُ نَمَائِل اللهُ نَمَالًى لِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزُلَ اللهُ نَمَائُل لِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُ بَهِمَال اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزُلَ اللهُ نَمَالَى لِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بَهُمَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْعَمْ فَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ والمَورَةُ مَا يَعْمَلُ فَاللّهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ الله

٨٠٣ – حديث عَائِشَةَ مِنْ عَنْ عَرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةَ مِنْ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ أَرَأَ يْتِ قَوْلَ اللهِ نَمَانَى \_ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَاتُرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

٨٠١ — أشتكي : أتوجع . بالطور : أي بسورة الطور .

۸۰۲ — شمائر : جمع شميرةوهى الملامة، أى من إعلام مناسكه. فلا أرى: أى فلا أظن. لمهاة: اسم صنم . حذو : أى محاذية . قديد : موضع بين مكة والمدينة . يتحرجون : أى يتحرزون من الإثم الذى فى الطواف باعتقادهم ، أو يتحرزون عنه لأجل الطواف ، أو يتكلفون الحرج فى الطواف ويرونه فيه .

٨٠٣ — الصفا والمروة : جبلا السعى اللذان يُسْمَى من أحدها إلى الآخر ، والصفا فى الأصل جم صفاة وهى الصخرة والحجر الأملس ، والمروة فى الأصل حجر أبيض براق .

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَاللهِ مَاعَلَى أَحَد جُنَاحُ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَاللّهُ مَنَاتُ : بِ سَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتَى ، إِنَّ هذه الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلَتُهَا عَلَيْهِ كَانَتْ وَالْأَنْصَارِ ؛ كَانُوا قَبْلُ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا لَ وَلَكِنَهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ ؛ كَانُوا قَبْلُ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا لَ وَلَكِنَهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ ؛ كَانُوا قَبْلُ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا لَ وَلَكُنَهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ ؛ كَانُوا قَبْلُ أَنْ أَنْ لَلْ أَنْ لَكَ يَتَعَرَّجُ أَنْ يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْهُشَلّلِ ، فَكَانَ مَنْ أَهْلَ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ يَهُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا مُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقَةِ ، فَأَنْزُلَ اللهُ تَعَالَى يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا كُنَا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَالَتْ عَائِشَةٌ وَلِيْنِهِ، وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِيْ الطَّوَافَ رَيْنَهُمَا، فلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَثُرُكَ الطَّوَافَ رَيْنَهُمَا، فلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَثُرُكَ الطَّوَافَ رَيْنَهُمَا .

(قَالَ الزُّهْرِئُ ، رَاوِى الْخُدِيثِ ) ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا لَهِمْ مِنْ مُلَّ مُ رَافِى الْخُدِيثِ ) ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبِّلَ مِنْ أَهْلِ الْهِمْ يَذْ كُرُونَ أَنَّ النَّاسَ ، إِنَّ هٰذَا لَهُمْ وَالْمَرْوَةِ ، إِلَّا مَنْ ذَكَرَ اللهُ نَمَا لَهُ أَكُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَا أَنُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَا أَنُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَاللَّهُ أَنْ اللهُ نَمَا لَى الطَّوافُ بِالنَّهُ عَالَى الطَّوافُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُر الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لِي الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لِي السَّفَا وَالْمَرُوةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لِي السَّفَا وَالْمَرُوةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لِي السَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَمَالًا فِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>=</sup> جناح: إثم . يطوف: أصله يتطوف فأبدلت التاء طاء لقرب مخرجها ، وأدغمت الطاء في الطاء . الأنصار: الأوس والخزرج . يهلون: يحجون . لمناة: مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث ، وسميت مناة لأن النسائك كانت تمنى أى تراق عندها ، وهي اسم صنم كان في الجاهلية . الطاغية: صفة إسلامية لمناة . المسلّل: ثنية مشرفة على قديد . يتحرج: أى من يحترز الإثم . وقد سن: أى فرض . بينهما: أى بين الصفا والمروة .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَسْمَعُ هَـٰذِهِ الْآَيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْمِواً : فِي الَّذِينَ كَأَنُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالجُاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَمَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ .

أخرجه البخاري في : ٧٥ \_ كتاب الحج: ٧٩ \_ باب وجوب الصفا والمروة وجُمِلَ من شعائر الله.

٨٠٤ - حديث أنس بن مَالِكِ وَ عَنْ عَاصِم ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسَ بن مَالِكِ وَ عَنْ عَاصِم ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسَ بن مَالِكِ وَ عَنْ مَالِكِ وَ عَنْ مَالِكِ وَ عَنْ مَالِكِ وَ عَنْ مَالُهِ مَا لَكُ نَتُم اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مِنْ شَمَا لُرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ اللَّهِ مَا مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بَهِمَا لَهِ .

الخرجه البخاري في : ٢٥ ـ كُرتاب الحج ٨٠ ـ باب ما جاءً في السمى بين الصفا والمروة .

(٤٥) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر

٨٠٥ – حديث أسامةً بن زيد والفضل . عَنْ كُريْب مَوْلَى ابنِ عَبّاسٍ ، عَنْ أَسَامَةً ابنِ وَيُلِيّهِ وَالْفَضْل . عَنْ كُريْب مَوْلَى ابنِ عَبّاسٍ ، عَنْ أَسَامَةً ابنِ زيد وَلِيْكُ وَلَيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمّ بَلغَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِي اللهِ عَلَيْهِ الْوَضُوء ، فَتَوَضَأ الشّه مِنْ عَرَفَات ، فَلَم بَالَ ، ثُمّ جَاء فَصَبَبْت عَلَيْهِ الْوَضُوء ، فَتَوَضَأ الشّه مِن الأَيْسَرَ اللّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَة أَناخ ، فَبَالَ ، ثُمّ جَاء فَصَبَبْت عَلَيْهِ الْوَضُوء ، فَتَوَضَأ وَصُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ عَدَاة جَمْع . وَرَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، حَتَى أَتَى الْمُزْدَلِفَة ، فَصَلّى ، ثُمّ رَدِف الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ عَدَاة جَمْع . اللهِ عَلَيْكِ عَدَاة جَمْع . اللهِ عَلَيْكِ عَدَاة جَمْع .

٨٠٤ – شمارُ الجاهلية : أي من الملامات التي كانوا يتمبدون بها .

م م م م ردفت : أى ركبت وراءه . دون المزدلفة : أى قربها . أناخ : راحلته . ردف الفضل : أى ركب خلفه علي الله الله التي كان فيها الجمع وهي صبيحة يوم النحر .

قَالَ كُرِيْبُ: فَأَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَلِيَّكِ ، عَنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَكِيْ وَ قَالَ كُرِيْبُ اللهِ عَلِيَكِيْ وَاللهِ عَلِيْكِيْ وَاللهِ عَلِيْكِيْ وَاللهِ عَلِيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَلِيْكُونَ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهِ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي مَا لَمُعْلِي مَا لَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُو

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٩٣ \_ باب النزول بين عرفة وجمع .

(٤٦) باب التلبية والتكبير في الذهاب من مني إلى عرفات في يوم عرفة

١٠٦ – حديث أنس . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، وَنَحْنُ فَادِياَنِ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ ، عَنِ التَّلْبِيَةِ ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ وَقَالَ ؛ قَالَ : كَانْ مِينَ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ ، عَنِ التَّلْبِيَةِ ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ وَقَالَ ؛ كَانْ مُيلِيِّ وَيُكَبِّرُ الْمُكَلِّبُو ، فَلَا يُشْكَرُ عَلَيْهِ . كَانْ مُيلِي الْمُكَلِّبُو الْمُكَلِّبُو الْمُكَلِّبُو ، فَلَا يُشْكَرُ عَلَيْهِ . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فَي : ١٣ ـ كتاب العيدين : ١٢ ـ باب التيكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة .

(٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب صلاتى المفرب والمشاء جما بالمزدلفة في هذه الليلة

٧٠٧ - حديث أسامة بن زيد . قال : دفع رَسُولُ اللهِ عَيَّا إِذَا كَانَ بِالشَّمْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، مُمَّ تَوَسَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوء ، فَقُلْتُ الصَّلَاة يَا رَسُولَ اللهِ ! كَانَ بِالشَّمْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، مُمَّ تَوَسَّأً وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوء ، فَقَلْتُ الصَّلَاة يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ : « الصَّلَاة أَمَامَك » فَرَكِب ، فَلَا جَاء الْمُزْدَلِفَة ، نَزَلَ فَتَوَسَّأً فَأَسْبَغَ الْوُضُوء ، ثُمَّ أَقِيمَت الصَّلَاة ، فَصَلَّى الْمَغْرِب ، مُمَّ أَناخ كُلُ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، مُمَّ أَقِيمَت الْعِشَاء فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْمَهُما .

أخرجه البخارى فى : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٦ ـ باب إسباغ الوضوء .

<sup>=</sup> الجمرة : التي بالمقبة .

۸۰۷ — دفع: أى رجع. عرفة: غير منون وهو اسم للزمان وهو التاسع من ذى الحجة. بالشمب: الطريق الممهودة للحاج.

٨٠٨ – حديث أَسَامَةً . عَنْ عُرْوَةً ، قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَسِيرُ الْمَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَسِيرُ الْمَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ وَشُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَسِيرُ الْمَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ وَشُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَسِيرُ الْمَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ وَشُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَسِيرُ الْمَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَعُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ أَلْ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّ

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٩٢ ـ باب السير إذا دفع من عرفة .

٨٠٩ - حديث أبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ بَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرَبَ وَالْمِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

أخرجه البخاري في : ٧٥ \_ كتاب الحج : ٩٦ \_ باب من جمع بينهما ولم يتطوع .

٠٨٠ - حديث ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّمْرُ .

أخرجه البخاري في : ١٨ \_ كتاب تقصير الصلاة ١٣ \_ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء .

(٤٨) استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تجقق طلوع الفجر

مِيقَاتِهِا ، إِلَّا صَلَاتَيْنِ : مَجْعَ بَيْنِ مَسْمُودٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْكِيْهِ ، صَلَّى صَلَاةً بِغِيْرِ مِيقَاتِهِا ، إِلَّا صَلَاتَيْنِ : مَجْعَ بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِها . وَمَلَى الْفَجْرِ تَجْمِع . اخْرَجَهُ البخارى فى : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٩٩ ـ باب متى يصلى الفجر بجمع .

٨٠٨ - حين دفع: أى انصرف من عرفات إلى المزدلفة ، وسمى دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم بعضا . يسير العنق : منصوب على المصدر انتصاب القهقرى في قولهم رجع القهقرى ، أو التقدير : يسير السير بالعنق وهو السير بين الإبطاء والإسراع . فجوة : أى متسعا . نص : أى سار سيرا شديدا يبلغ به الغاية .

٨٠٩ – جَمَّع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة : أي لم يصلُّ بينهما تطوعاً .

٨١٠ - يجع بين المغرب والعشاء: جمع تأخير . إذا جدّ به السير: أى اشتد أو عزم وترك الهوينا.

٨١١ – جمع بين المغرب والمشاء : جمع تأخير .

(٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخر الليل قبل زحمة الناس ، واستحباب المـكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

١٨٢ – حديث عَائِسَةَ وَ اللّهِ ، قَالَتْ ؛ نَرَ لْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَ نَتِ النَّبِيَّ وَلَيْكَةِ سَوْدَةُ أَنْ الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَ نَتِ النَّبِيَّ وَلَيْكَةِ سَوْدَةُ أَنْ اللّهِ عَلَيْكَةً ، فَأَذِنَ لَهَا ؛ فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتْ الْمُرَأَةَ بَطِيئَةً ، فَأَذِنَ لَهَا ؛ فَدَفَعَتْ قَبْلُ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتْ اللّهِ عَلَيْكَةً وَأَنْ اللّهِ عَلَيْكِيْ وَأَقَمْنَا حَقَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ أَنْ مُ مَدُوعِ إِنَّ فَلَا أَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَ نَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِيْ وَأَقَمْنَا جَدَالُهُ وَلَهُ مَا اللّهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اسْتَأْذَ نَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اسْتَأْذَ نَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيكِيْكُونَ اسْتَأَذَ نَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اسْتَأَذَ نَتْ سَوْدَةً أَحَبْ إِلَى مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٩٨ \_ باب من قدَّم ضعفة أهله بليل.

٨١٣ — حديث أَسْمَاء . عنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء ، عَنْ أَسْمَاء ، أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَة جَمِع عِنْدَ الْمُزْدَلِفَة ، فَقَامَت نُصَلِّى ، فَصَلَّت سَاعَة . ثُمَّ قَالَت : يَا مُبنَى الْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : يَا مُبنَى الْقَالَت : فَارْ يَحِلُوا ؟ قُلْت : نَمَ اقَالَت : فَارْ يَحِلُوا ؟ قُلْت : نَمَ القَالَت : فَارْ يَحِلُوا ؟ قُلْت أَنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَت الجُمْرَة ، ثُمَّ رَجَعَت فَصَلَّت الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِها. فَقُلْت لَهَا فَارْ يَحِلُوا ؟ فَارْ يَحَلُوا ؟ فَلْت أَنَا اللهِ عَلَيْنَ أَذِنَ لِها. فَقُلْت لَهَا فَقُلْت لَهَا مَنْنَا هُ وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَت الجُمْرَة ، ثُمَّ رَجَعَت فَصَلَّت الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِها. فَقُلْت لَهَا فَقُلْت لَهَا وَلَا اللهِ عَلَيْنَ أَذِنَ لِلظَّمُنِ . يَا مُبنَى اللهِ عَلَيْنَ أَذِنَ لِلظَّمُنِ . الشَّه عَلَيْنَ أَذِنَ لِلظَّمُنِ . الحرجه البخارى فى : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٩٨ ـ باب من قدم ضعفة أهله بليل .

٨١٤ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَفِيْهِ ، قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ مِلَّكِيْثِهِ لَيْـلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَمَفَةٍ أَهْلِهِ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ ــ كتاب الحج : ٩٨ ــ باب من قدم ضعفة أهله بليل .

٨١٢ -- أن تدفع أى أن تتقدم إلى منى . قبل حطمة الناس : أى قبل زحمهم لأن بمضهم يحطم بمضا من الزحام .

۸۱۳ - حتى رمت الجمرة: الـكبرى. ثم رجمت: إلى منزلها بمنى. ياهنتاه: أى ياهذه. ما أرانا:
 أى ما أظن. غَلَّسنا: أى تقدمنا على الوقت المشروع. الظمن جمع ظمينة، المرأة فى الهودج.

م ٨١٥ - حديث ابن عُمَرَ ولا على الله مَا بَدَا لَهُمْ ، مُمَّ يَرْجِمُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ بِالْمُزْدَلِفَة بِلَيْسُل ، فَيَذْ كُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ ، مُمَّ يَرْجِمُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلُ أَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِك ، فَإِذَا وَقَبْلُ أَنْ يَدُفَعَ ، فَمَّ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِك ، فَإِذَا قَدَمُوارَمَوُ الْجُمْرَة . وَكَانَ ابْنُ مُمرَ ولِيَتْ اللهِ عَلَيْلِيْهِ. قَدْمُوارَمَوُ الجُمْرَة . وَكَانَ ابْنُ مُمرَ ولِيتِهِ ، يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ. قَدْمُوارَمَوُ الجُمْرَة . وَكَانَ ابْنُ مُمرَ ولِيتِهِ ، يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ. أُخْرِجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٨٩ ـ باب من قدم ضعفة أهله بليل .

## (۰۰) باب رمی جمرة العقبة من بطن الوادی و تـکون مکة عن يساره ويکبر مع کل حصاة

٨١٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ يَزِي ، قَالَ : رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبا عَبْدِ الرَّ عَمْنِ ! إِنَّ نَاسًا يَرْ مُونَهَا مِنْ فَوْ قِهَا . فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَت \* عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْكِيْ
 وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَت \* عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْكِيْ
 أخرجه البخارى في : ٢٥ - كتاب الحج : ١٣٥ - باب رى الجمار من بطن الوادى .

منه الماد النساء والصبيان والماجزين من منزله الذي نزله بالمزدلفة إلى منى خوف التأذى بالاستمجال والازدحام . المسمر : سمى مشمرا فيما قاله الأزهري لأنه معلم للمبادة . الحرام : لأنه يحرم فيه الصيد وغيره لأنه من الحرم ، أو لأنه ذو حرمة ؛ والمشمر جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له قُزَح ، وهو منها لأنه ما بين مأزى عرفة ووادى محسر . بليل : أي في ليل . مابدالهم أي ما ظهر لهم وسنح في خاطرهم وأرادوا . لصلاة الفجر : أي عند صلاة الفجر ، فاللام للتوقيت لا للعلة . رموا الجرة : الكبرى وهي جرة العقبة .

۸۱٦ - من بطن الوادى : فتكون مكة عن يساره وعرفة عن يمينه ويكون مستقبل الجرة . يرمونها : أى جرة العقبة يوم النحر . مقام :اسم مكان من قام يقوم أى هذا موضع قيام النبي التحل . سورة البقرة : خصما بالذكر لمناسبها للحال ، لأن معظم المناسك مذكور فيها خصوصا ما يتملق بوقت الرى وهو قول الله تمالى \_ واذكروا الله في أيام معدودات \_ وهو من باب التلميح ، فكان فقال: من هنا رى من أنزلت عليه أمور المناسك وأخذ عنه إحكامها ، وهو أولى وأحق بالاتباع ممن رى الجمرة من فوقها .

٨١٧ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ . عَنِ الْأَعْمَسُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحُجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِعْبَرِ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءِ ، قَالَ : خَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّامَدِي وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءِ ، قَالَ : فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّامَدِي وَالسُّورَةُ الْمَقْبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ يَرِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ وَفِي ، حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْمَقْبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ يَرِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ وَفِي ، حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْمَقْبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . الْوَادِي، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . الْوَادِي، حَتَّى إِذَا حَاذَى بَالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . الْوَادِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ ، قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَيَالِهِ. الشَّورَةُ الْجَارِي فَ هَ عَلَى اللَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ ، قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَيَالِهِ.

### (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

٨١٨ – حديث ابْنِ نُحمَرَ وَلِيْهِ . كَانَ يَقُولُ : حَلَقَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُيْرُ فِي حَجَّيْهِ . أخرجه البخارى فى : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٢٧ ـ باب الحلق والتقصير عند الإحلال .

٨٩١ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْتُهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ « اللهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ » . قَالُوا: اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: « اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ » .

أخرجه البخاري في : ٢٥ ــ كتاب الحجج : ١٢٧ ــ باب الحلق والتقصير عند الإحلال .

۸۱۷ — لإبراهيم: النخمى، استيضاحا للصواب لا قصدا للرواية عن الحجاج؛ لأنه لم يكن أهلا لذلك. فاستبطن الوادى: أى دخل فى بطنه. حاذى بالشجرة: التي كانت هناك: أى قابلها، والباء زائدة. اعترضها: أتاها من عرضها. فرى: أى الجمرة. يكبر مع كل حصاة: وكيفية التكبير أن يقول « الله أكبر! الله أكبر! ولله الحمد » نقله الماوردى عن الشافعى.

٨١٨ – حلق رسول الله علي : رأسه في حجته : أي حجة الوداع .

٨١٩ — قال: في حجة الوداع، أو في الحديبية، أو الموضعين جما بين الأحاديث. اللهم ارحم المحلقين: فيه تفضيل الحلق للرجال على التقصير الذي هو أخذ أطراف الشعر، لقوله تعالى \_ محلقين رموسكم ومقصرين \_ إذ العرب تبدأ بالأهم والأفضل.

٥٢٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيْنِ : « اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ! قَالَهَا آلَهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ! قَالَهَا آلَهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ! قَالَهَا آلَهُمَّ أَلُوا : « وَلِلْمُقَصِّرِينَ » .

أخرجه البخاري في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٢٧ ـ باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

(٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق:

٨٢١ - حديث أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنِ ، لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أُوَّلَ
 مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهِ .

﴿ أَخْرَجُهُ البِّخَارِي فِي : ٤ ـ كُمَّابِ الوضوء : ٣٣ ـ باب الماء الذي يفسل به شعر الإنسان .

### (٥٧) باب من حلق قبل النحر أو نجر قبل الرمى

مَرْو بْنِ الْمَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللهِ عَلَيْكَا وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ بِسْأَلُونَهُ ، كَفَاءَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أَشْهُو كَفَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْ بَحَ ، الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ بِسْأَلُونَهُ ، كَفَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ: لَمْ أَشْهُو فَنَحَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ: «ارْمِ فَقَالَ: « اذْ بَحْ وَلَا حَرَجَ » فَمَا سُمُلُ النَّبِي عَنْ شَيْءِ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : « افْمَلْ وَلَا حَرَجَ » وَلَا حَرَجَ » فَمَا سُمُلُ النَّبِي عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : « افْمَلْ وَلَا حَرَجَ » أخرجه البخارى فى : ٣ ـ كتاب العلم : ٣٣ ـ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها .

مَّلَا ﴿ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْيِ وَالنَّمْةِ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْي وَالنَّمَةُ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْي وَالنَّمْةُ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْي وَالنَّمْةُ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْي وَالنَّمْةُ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالخُلْقِ وَالرَّمْي

أخرجه البخارى فى : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٣٠ ـ باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا .

٨٢٧ – لم أشعُر : أى لم أفطن . اذبح : أى الهدى ولا حرج : أى ولا إثم عليك . أرمى َ: الجمرة . ولا حرج : عليك مطلقا ، لا فى الترتيب ولا فى ترك الفدية .

٨٣٣ — والتقديم : كتقديم بمض هذه الثلاثة على بعض . والتأخير : لها عن بِمض . لا حرج: أي لا إنم ولا فذية .

### (٥٨) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر

٨٢٤ - حديث أنس بن مَالِك . عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بنِ رُفَيْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ الْفَهْرَ وَالْمَصْرَ الْنَيْ مَالِك وَلَيْكَ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ الْنَيْ مَالِك وَلِيْكَ ، قَلْتُ : أَخْبِرْ نِي بِشَيْءُ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيْكَ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ: بِالْأَبْعَاجِ . ثُمَّ قَالَ: يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ: بِالْأَبْعَاجِ . ثُمَّ قَالَ: الْفَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ: بِالْأَبْعَاجِ . ثُمَّ قَالَ: الْفَصَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاوُكَ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٨٣ \_ باب أين يصلى الظهر يوم التروية .

(٥٩) باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به

٨٢٥ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلُ ۖ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ عَلَيْنَةِ لِيَـكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ، تَمْنِي بِالْأَبْطَحِ .

أخرجه البّخاري في : ٣٥ \_ كتاب الحج : ١٤٧ \_ باب المحصّب .

مَرِّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَأَلَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ لَ نَرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . وَمَا لَمُ مَنْ لَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

آخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٤٧ \_ باب المحصّب .

٨٣٤ — عقلته: أى أدركته وفقيهته . يوم التروية : ثامـن ذى الحِجة لأن الماءكن قليلا بمنى فكانوا يرتوون من الماء لما بعد . يوم النَّفر : الرِّجوع من منى . بالأبطح : هو المحصب .

١٨٥٥ – إنماكان: المحصب. منزل: قال ابن مالك: في رفعه ثلاثة أوجه: «أحدها أن تجمل ما بمعنى الذي واسم كان ضمير يمود على المحصب وخبرها محذوف والتقدير أن الذي كانه هو ، يمنى إن المنزل الذي كان المحصب إياه منزل ينزله الذي عربي المحتب الثاني أن تحرف المحتب المحتب المحتب وفي هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم إلا أنه نكرة مخصصة بصفتها فسهل لذلك؛ الثالث أن يكون منزل منصوبا في اللفظ إلا أنه كتب بلا ألف على لغة ربيمة فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون» ليكون: النزول به أسمح: أسهل لخروجه: راجعا إلى المدينة ليستوى في ذلك البطى والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح: يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح: يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح: يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح: يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح: يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح : يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح : يتعلق بقوله ينزله والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . بالأبطح : يتعلق بقوله ينزله .

٨٣٦ – التحصيب: أى النزول بالمحصب وهو الأبطح . بشيء : من أمر المناسك الذي يلزم فعله . إنما هو منزل الخ : للاستراحة بعد الزوال.، فصلى فيه العصرين والمغربين وبات فيه ليلة الرابع عشر . ٨٢٧ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي ْ عَلَيْكِ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِي حَنْ نَاذِلُونَ غَدًا بِخَيْف بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ » يَعْنِي ذَلِكَ بِي عَنْ نَاذِلُونَ غَدًا بِخَيْف بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ » يَعْنِي ذَلِك الْمُحَصَّب . وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَت عَلَى بَنِي هَاشِم وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَيِّبِ ، الْمُطَيِّبِ ، أَنْ لَا يُنَا كَحُومُ \* وَلَا يُبَايِعُوهُ \* حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلِيلِيْ . أَنْ لَا يُنَا كَحُومُ \* وَلَا يُبَايِعُوهُ \* حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلِيلِيْ . أَنْ لَا يُنَا كَحُومُ \* وَلَا يُبَايِعُوهُ \* حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلِيلِيْهُ . أَنْ لَا يُنَا كَحُومُ \* وَلَا يُبَايِعُوهُ \* حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلِيلِيْهُ . كَا لَكُ اللّهِ عَلَيْكُ مَمْ النّبِي عَلِيلِيْهِ مَلَا النّبِي عَلِيلِيْهُ . النّبي عَلِيلِيْهُ مَا النّبي عَلَيْكُ مَلَا اللّهِ عَلَيْكُ مَلَا اللّهِ عَلَيْكُ مَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مَاللّهُ عَلَيْكُ مِلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَلّا اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(٦٠) باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية

٨٢٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ بَنْ مُمَرَ وَ اللهُ اللهُ

(٦١) باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها

٨٢٩ – حديث عَلِيٍّ وَلَيْنَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْنِهِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلَا يُمْطِيَ فِي جِزَارَتِهِاَ شَيْئًا . بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلَا يُمْطِيَ فِي جِزَارَتِهِاَ شَيْئًا . أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كنا الحج : ١٢١ ـ باب يُتَصَدَّق بجلود الهدى .

△ ٨٣٧ — من الند: وهو مابين الصبح وطلوع الشمس. وهو بمنى: أى قال فى غداة يوم النحر حال كونه بمنى .غدا :الراد بالند هنا ثالث عشر ذى الحجة لأنه يوم النزول بالمحصب فهو مجاز فى إطلاقه، كا يطلق أمس على الماضى مطلقا ، وإلّا فثانى الميد هو الند حقيقة وليس مرادا . بخيف بنى كفانة : أى فيه ، والخيف ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل والمراد به المحصب . تقاسموا : تحالفوا . تحالفوا . كان القياس فيه تحالفوا ، لكنه أفرد بصيغة الفرد المؤنث باعتبار الجماعة . ولا يبايعوهم : لا يبيموا لهم ولا يشتروا منهم .

۸۲۸ — ليالى منى: ليلة الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر . من أجل سقايته :أى بسبها . مما بدنه : قال أهل اللغة : سميت البدنة لعظمها ، ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبل معظم استعالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة . جلالها : جلّ الدابة كثوب الإنسان يلبسه ليقيه البرد ، والجمع جلال وأجلال .

## (٦٣) باب نحر البدن قياما مقيدة

٠٨٣٠ حديث ابْنِ عُمَرَ وَلَيْكُ (أَنَّهُ ) أَنَى عَلَىرَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، قَالَ: ابْمَثْهَا فِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ وَلِيَالِيَّةٍ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١١٨ \_ باب نحر الإبل مقيدة .

(٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك

أخرجه البخاري في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٠٦ ـ باب من أشمر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ،

٨٣٧ - حديث عَائِسَةَ. أَنَّ زِياَدَ بْنَ أَيِي سُفْيَانَ كَدَبَ إِلَى عَائِسَةَ وَاللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلِيْكَ ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ . ابْنَ عَبَّاسٍ وَلِيْكَ وَعُلْمُ اللّهِ عَلَيْكِ وَسُولِ اللهِ وَلِيلِيّهِ وَقَالَتَ عَائِسَةُ وَلَيْكَ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ وَلِيلِيّهِ وَقَالَتَ عَالِيسَةً وَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ ، بِيَدَيْهِ ، مُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيّةٍ ، بِيَدَيْهِ ، مُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيّةٍ ، بِيَدَيْهِ ، مُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيّةٍ ، بَيَدَيْهِ ، مُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيّةٍ ، بَيَدَيْهِ ، مُمَّ بَعَثَ بَهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيّةٍ ، مَنْ مُ أَدِي مَنْ مَا أَيْنَ اللهُ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَيْكُونُهُ وَلَهُ اللهُ حَتَّى نُحْرَدُ مُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْهِ ، شَيْءٍ أَحَلَهُ اللهُ حَتَّى نُحُورَ اللهِ عَيْدَ مُ مَا يَعْمَلُهُ مِنْ مُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُونَ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ مُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مَا مَعَ أَلِي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ وَسُولُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِل

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٠٩ \_ باب من قلَّد القلائد بيده

۸۳۱ — فتلت: من فتلت الحبل وغيره إذا لويته . قلائد: جمع قلادة والمراد بها ما يملق بالهدى من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له فيكفّ الناس غنه . قلدها: أى علق القلائد بأعناقها . أشعرها: أشعرت البدنة إشعارا: حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدى فهي شعيرة . وأهداها: من أهديتُ الهَدْيَ إلى الحرم: سُقْتُهُ .

مه به الماخ بدنته: بركها . ابعثها : أُثِرُها . قياما : مصدر بمعنى قائمة أى معقولة اليسرى ، أى ابعثها مقدّرا قيامها وتقييدها ثم انحرها ؛وقيل معنى ابعثها أى أقمها . فعلى هذا انتصاب قياما على المصدرية . سنة : نصب بعامل مضمر على أنه مفعول به ؛ والتقدير فاعلا بها أو مقتفيا سنة .

## (٦٥) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها

٨٣٣ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِثَلِيْنَ رَأَى رَجُلَا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : « ارْ كَبْهَا » قَالَ: إنَّهَا بَدَنَة . قَالَ: «ارْ كَبْهَا وَيُلْكَ » فَى النَّالِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِيَةِ .

أخرجه البخاري في \_ كتاب الحج : ١٠٣ \_ باب ركوب البدن .

٨٣٤ – حديث أَنَس وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ ، رَأَى رَجُلَا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ: «ارْ كَبْهَا» ، قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ: «ارْ كَبْهَا» أَلَاثًا. الرَّابُهَا بَدَنَةٌ . قَالَ: «ارْ كَبْهَا» أَلَاثًا. اخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٠٣ \_ باب ركوب البدن.

#### (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

٨٣٥ — حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْكَ ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَالِيضِ .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٤٤ \_ باب طواف الوداع .

٨٣٦ – حديث عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَّةِ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ مِيَّالِيَّةِ : « لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، يَا رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيَّةِ : « لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ،

مديا. البدنة : البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وكثر استمهالها فيهاكان هديا. اركبها : لتخالف بذلك الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام؛ وأوجب بمضهم ركوبها لهذا المعنى عملا بظاهر هذا الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد لمصلحة دنيوية . إنها بدنة : أى هَدْى . ويلك نصب على المفعول المطلق بفعل من معناه محذوف وجوبا ، أى ألزمه الله ويلا ، وهي كلة تقال لمن وفع في الهلاك أو لمن يستحقه أو هي بمعنى الهلاك .

۸۳٤ – أمر الناس: إذا أرادوا سفرا. آخر عهدهم: طواف الوداع؛ وهذا دليل لو جوبطواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها، ولا يلزمه دم بتركه.

٨٣٦ — لعلما تحبسنا : عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت .

أَكُمْ تَـكُنْ طَافَتْ مَـَـكُنْ ؟ » فَقَالُوا : كَلَى ؛ قَالَ : « فَاخْرُجِي » . اخرجه البخاري في ٦ ـ كتاب الحيض : ٢٧ ـ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة .

٨٣٧ — حديث عَائِشَةَ خِلَيْنِ ، قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْـلَةَ النَّفْرِ ، فَقَالَتْ : مَا أُرَا فِي اللهِ عَالِسَةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

أخرجه البخاري في ٢٥ \_ كتاب الحج : ١٥١ \_ باب الإدلاج من المحسّب.

## (٦٨) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

٨٣٨ – حديث بِلَالٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ دَخَلَ الْكَمْبَةُ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِبِيُّ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ، وَمَكَنَ فِيهَا .

= أَمْ تَكُن طَافَتَ مَعَكُن : طَوَافَ الرَكَن. بلى : أَى طَافَتَ مَعْنَا الْإِفَاضَة . فَاخْرَجَى : لأَن طُواف الوداع ساقط بالحيض ، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أى قال لصفية مخاطبًا لها: اخرجى، أوخاطب عائشة لأنها المخبرة له أَى اخرجى فإنها توافقك ، أو قال ، لمائشة ، قولى لها اخرجى .

۸۳۷ — حاضت صفية : بمد أن طافت طواف الإفاضة يوم النحر . ليلة النفر . من منى . ما أرانى : ما أظن نفسى . إلا حابستكم : عن الرحلة إلى المدينة لا نتظار طهرى وطوافى للوادع ، فظنت أن طواف الوداع لايسقط عن الحائض . عقرى حلق : قال الأزهرى في تهذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى : عقرها الله تمالى ، وحلق : حلقها الله ؟ قال يعنى عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها ؟ وقال صاحب الحسكم يقال للمرأة عقرى حلق معناه عقرها الله وحلقها أى حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها ، قال فعقرى همنا مصدر كدعوى ، وقيل معناه تعقر قومها و تحلقهم بشؤمها ؟ وقيل معناه جعلها الله عاقرا لا تلد وحلق مشئومة على أهلها، وعلى كل قول فهى كلة كان أصلها ماذكر ناه ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ماوضعت له أو لا ، ونظيره : تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره والله أعلم اه نووى . أطافت يوم النحر : طواف الإفاضة . فانفرى : أى ارحلى .

٨٣٨ – فأغلتها: أي الحجي ، أغلق باب الكعبة .

فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ : مَّا صَنَعَ النَّبِيُ مِيَالِيَّةٍ ؟ قَالَ : جَمَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَ ٱللَّهُ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى . أخرجه البخارى فى : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٩٦ ـ باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة .

٨٣٩ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ عِيَّالِيْقِ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ؛ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَ يْنِ فِي قُبُّلِ الْكُمْبَةِ ، وَقَالَ : « هٰذِهِ الْقِبْلَةُ » .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٣٠ ـ باب قول الله تمالى وانخذوا مقام إبراهيم مصلى . وخرجه البخارى في الله عَلَيْكُ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ مَكَ مَلْ اللهِ عَلَيْكُ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَدُيْنِ وَمَهَ مُنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النّاسِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمَالَ اللهِ عَلَيْكُ الْمَاسِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَالَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٥٣ \_ باب من لم يدخل الكمبة .

## (٦٩) باب نقض الكعبة وبنائها

١٤١ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْتُنَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : « لَوْ لَا حَدَاثَةُ قَوْمِكَ بِالْكُفُو لِلنَّهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا بِالْسَكَفُو لِنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا السَّقَضَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٤٢ ـ باب فضل مكم وبنيانها .

٨٣٩ – في تُنبل الـكمبة: ما استقبله منها وهو وجهها . القبلة : التي استقر الأمر، على استقبالها فلا تنسخ كما نسخ بيت المقدس .

٨٤١ — استقصرت بناءه : اقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة عن تمامه . خَلْفًا : يمنى بابا من خلفه يقابل هذا الباب القدم حتى يدخلوا من المقدم ويخرجوا من الذي خلفه .

٨٤٢ — حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَهَا : «أَلَمْ ثَرَى أَنَّ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَهَا : «أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ عَرَكَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ عَلَى اللّهَ عَلَيْكِيْ عَرَكَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ عَرَكَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ اللّهَ عَلَيْكِيْ اللّهُ عَلَيْكُو اللهِ عَلَيْكِيْ عَرَكَ اللهِ عَلَيْكُو اللهِ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ال

أخرجه البخارى في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٤٢ \_ باب فضل مكة وبنيانها .

## (٧٠) باب جدر الكعبة وبابها

٨٤٣ — حديث عَائِسَةَ مِنْ الْبَيْتِ هُوَ الْبَيْتِ وَقَيْلِلَهُ عَنِ الْجُدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو ؟ قَالَ: « لَمَ الْهُ عَنْ الْجُدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو ؟ قَالَ: « إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمِ قَالَ: « فَمَ لَ ذَلِكِ قَوْمُكَ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا النَّفَقَةُ » . قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَا بِهِ مُرْتَفِعاً ؟ قَالَ: « فَمَ لَ ذَلِكِ قَوْمُكَ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجُاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تَذَكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَذْخِلَ الْجُدْرِ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ » .

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الحج : ٤٢ \_ باب فضل مكة وبنيانها .

(٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها أو للموت

٨٤٤ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ وَلِيْهِا ، قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكُونَ عَلَا عَانَ الْفَضْلُ وَلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَمَلَ النَّبِيُّ وَلَيْكُونَ

٨٤٢ -- ما أرى : أي ما اظن . يليان الحجر : أي يقربان منه .

٨٤٣ – الجَدْر : أي الجدار الذي في الحجر وهو الأساس القديم وليس المراد الحجر كله -

٨٤٤ — رديف رسول الله عَرَاكِيَّهُ : أي راكبا خلفه على الدابة .خثمم :غير منصرف للعلمية والتأنيث، حيّ من بجيلة من قبائل اليمن .

يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقِّ الآخَرِ ؛ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحُجُّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَمَ \* » . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

أخرجه البخارى فى : ٢٥ \_ كتاب الحج : ١ \_ باب وجوب الحج وفضله .

مَامَ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الخُجَّةِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الخُجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَشْفِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَمَ \* » . لَا يَشْفِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَمَ \* » . لَا يَشْفِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَ عَنْ لا يستطيع الثبوت على الراحلة . أخرجه البخارى في ٢٠٠ ــ كتاب جزاء الصيد: ٢٣ ـ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة .

#### (٧٣) باب فرض الحيج مرّة في العمر

٨٤٦ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « دَعُونِ مَا تَرَكُنُكُمْ ، وَإِذَا مَهَ يَتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ إِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّا لِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِياَمُهِمْ ، فَإِذَا نَهَيَتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ وَاخْتَلِبُوهُ مَا اسْتَطَمْتُمْ » . فَاإِذَا أَمَرْ تُكُمْ وَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمْتُمْ » .

أخرجه البخارى في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام : ٢ ـ باب الاقتداء بسنن رسول الله عليه .

(٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

٨٤٧ – حديث ابن مُمَرَ وَالنَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِيْ ، قَالَ : « لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً إِلَّا مَعَ ذِي مَعْرَمٍ » .

أخرجه البخاري في : ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة : ٤ ـ باب في كم يقصر الصلاة .

٨٤٥ – فهل يقضى : أى يجزى أو يكبني .

٨٤٦ – دعونى ماتركتكم: أى اتركونى مدة تركى إياكم بغير أمم بشيء ولا نهى عن شيء، أو لا تكثروا من الاستفصال فإنه قد يفضى إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل إذ أمموا بذبح البقرة فشددوا فشدد الله عليهم. بسؤالهم: أى بسبب سؤالهم.

٨٤٧ – إلَّا مع ذي محرم: المحرم: الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحها .

٨٤٨ – حديث أبي سَعِيد ، قال : أرْبَع سَمِعْتُمُن مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَعْجَبْدَنِي وَآنَقُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَعْجَبْدَنِي وَآنَقُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَعْجَبْدَنِي وَآنَقُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْ ذُو مَحْرَم . . . وَآنَقُنْ لَا نُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسَاجِدَ : مَسْجِد الخُرام ، وَمَسْجِدي، وَمَسْجِد الأَفْصَى» . وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِدَ : مَسْجِد الخُرام ، وَمَسْجِدي، وَمَسْجِد الأَفْصَى» . وَخرجه البخاري في : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ٢٦ ـ باب حج النساء .

٨٤٩ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهُ ، قَالَ النَّبَيُ عَيِّلِيَّةِ : « لَا يَجِلُ لِامْرَأَةِ تَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْـلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ » .

أخرجه البخاري في : ١٨ \_ كتاب تقصير الصلاة : ٤ \_ باب في كم يقصر الصلاة .

٠٨٥ - حديث ابنِ عَبَّاس وَقَيْهَا ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَيَّظِيَّةٍ يَقُولُ: « لَا يَخْلُونَ رَجُلُ اللهِ ! بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا عَمْرَمْ » . فَقَامَ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! اكْتُنْبِتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ امْرَأَ تِي حَاجَّةً . قَالَ : « اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَ تِنَى حَاجَّةً . قَالَ : « اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَ تِكَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٤ ـ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة.

## (٧٦) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره

٨٥١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالشَّهِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَّلِيَّةِ ، كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،

٨٤٨ – آنقننی: ای أعجبننی، و هو من عطف الشیء علی مرادنه ، نحو: إنما أشكو بثی وحزنی إلی الله. ٨٤٩ ـــ ليس معها حرمة : أی رجل ذو حرمة منها بنسب أو غیر نسب .

۸۵۰ – محرم: بنسب أو غيره ، أو زوج لها لتأمن على نفسها . آكتتبت : أى أثبت اسمى فيها ،
 من قولهم اكتتب الرجل إذا كتب نفسه فى ديوان السلطان .

٨٥١ – قفل : رجع . شرف : مكان عال . ثم يقول : عقب التكبير وهو على الشرف أو بعده . =

آيِبُونَ تَأْيِبُونَ عَابِدُون ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٥٧ \_ باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع .

(٧٧) باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة

٨٥٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلَيْهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّالِيَّةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاهُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ فَصَلَّى بَهَا . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ وَلِيْنَا ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٤ باب حدثنا عبد الله بن يوسف.

٨٥٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلَيْكِ ، عَنِ النَّبِيِّ مُلَّالًا ، أَنَّهُ رُبِّيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُكَايْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي ، قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاء مُبَارَكَةٍ .

وَقَالَ مُوسَى بُنَ عُقْبَةً ، أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) : وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِم مِنَ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ اللهِ عَلِيَا اللهِ عَلَيْكِ ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمُسَجِدِ اللهِ عَلِيَا إِلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْكِ ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ اللهِ عَلَيْكَ ، اللهَ عَلَيْ الطّريقِ وَسَطْ مِنْ ذَلِكَ .

أخرجه البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ١٦ ـ باب قول النبي عَرَاتِيم المقيق واد مبارك .

آيبون: نحن راجمون إلى الله . لربنا: متملق بمابدون أو بحامدون أو بهمـــا أو بالثلاثة السابقة ،
 أو بالأربمة على طريق التنازع .

٨٥٢ – أناخ: أي أبرك راحلته .

۸۰۳ — فى معرَّس : التعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة ، يقال منه عرَّس يمرِّس تعريسا ، أوالمعرَّس موضع التعريس . وبه سمى معرَّس ذى الحليفة ، عرَّس به النبي عَلَيْكُ وصلى فيه الصبح ثم رحل . ببطن الوادى : أى وادى العقيق . المناخ : أى المبرك . يتحرَّى : يقصد . بينهم : أى بين المعرِّسين . وسط : أى متوسط بين بطن الوادى وبين الطريق ، خبر ثالث أو بدل .

# (۷۸) باب لا یحج البیت مشرك ولا یطوف بالبیت عربان وبیان یوم الحج الأكبر

٨٥٤ - حديث أَيِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلَيْ ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ وَلَيْ ، مَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَا يَطُوفُ أَلُو لَا يَعُمْ أَمْشُرِكُ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ . فِي رَهْطٍ ، يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَلَا لَا يَحُمُ جُبَ إَمْدَ الْعَامِ مِمْشُرِكُ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَانِ وَلا يحج مَشْرِكُ . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٢٥ ـ كتاب الحج : ٧٧ ـ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك .

#### (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

٨٥٥ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ ثُنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ مَالَنَهُ ، قَالَ: «الْمُدْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ كَنَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

أخرجه البخارى في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ١ ـ باب وجوب العمرة وفضلها .

٨٥٦ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِيْنَ : « مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَهِ عَلَيْنِيْنِهِ : « مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَبْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَنْفُشُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .

أخرجه البخارى في : ٢٧ ـ كتاب المحصر : ٩ ـ باب قول الله تعالى ـ فلا رفث ـ .

٨٥٤ — أمَّره : أى جمله أميرا . فى رهط : وهو مادون المشرة من الرجال ، وقيل إلى الأربعين ولا تُسكون فيهم امرأة . يؤذن : يعلم .

۸۵۵ — العمرة إلى العمرة: قال ابن التين، يحتمل أن إلى بمعنى مع كقوله تعالى \_ إلى أموالكم \_ ، ومن أنصارى إلى الله \_ . كفارة لما بينهما: من الدنوب غير الكبائر ، وظاهره أن العمرة الأولى هي المكفرة لأنها هى التى وقع الخبر عنها أنها تكفر ، ولكن الظاهر من جهة المنى أن العمرة الثانية هى التى تكفر ماقبلها إلى العمرة السابقة فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر . والحج المبرور: الذى لا يخالطه إثم ، أو المتقبل الذى لا رياء فيه ولا سممة ولا رفث ولا فسوق .

٨٥٦ — من حج: أى قصد. هذا البيت: الحرام، لحج أو عمرة. فلم يرفث: أى لم يجامع أو لم يأت بفحش من الـكلام. ولم يفسق: لم يخرج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات. رجع كا ولدته أمه : أى مشابها لنفسه في البراءة من الذنوب صفائرها أو وكبائرها، إلا في حق آدى ، إذ هو محتاج لاسترضائه.

## (۸۰) باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها

٨٥٧ – حديث أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ وَلِيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ مِحَكَّةً ؟ فَقَالَ : « وَهَلْ تَرَكُ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورٍ ؟ » وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبِ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَلَمَ يَرِثُهُ جَمْفَرٌ وَلَا عَلِي وَلِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ مَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ .

أخرجه البخارى فى : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٤٤ \_ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها .

(٨١) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والممرة ثلاثة أيام بلازيادة

٨٥٨ - حديث الْمَلَاء بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّا ۚ : « مَلَاثُ اللهُ هَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٤٧ ـ باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه.

(۸۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

٨٥٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْكُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَيِّكِ ، يَوْمَ افْتَتَحَمَكَ لَهُ: «لَاهِجْرَةَ

٨٥٩ – لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بمد الفتح لأنها صارت دار إسلام.

۸۵۷ — من رباع: جمع ربع، المحلة أو المنزل المشتمل على أبيات، أو الدار؛ وجمع النكرة، وإن كانت في سياق الاستفهام الإنكارى، تفيد العموم للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة شيء، ومن التبعيض. ٨٥٨ — أى ثلاث ليال ترخص الإقامة فيها. بعد الصدر: أى بعد طواف الصدر وهو بعد الرجوع من مني من غير زيادة.

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَ إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِيرُوا ، فَإِنَّ هِٰذَا بَلَهُ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ إِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُحَدِّقَبْ لِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ إِنَّهُ لِمَ يَكُوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْفَرَّ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُخَدَّ لَيَ خَلَاهَا» . لا يُمْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنفَرَّ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُخَدَّلُهَ خَلَاهَا» . فَالَ الْمَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُخْدَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِمِ مُ وَلِبُيُوتِهِمْ . فَالَ : قَالَ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِمِمْ وَ لِبُيُوتِهِمْ . قَالَ : قَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْع

أُخرجه البخاري في : ٢٨ \_ كتاب جزاء الصيد : ١٠ \_ باب لا يحل القتال بمكة .

= واكن جهاد ونية : أي جهاد في الكفار ونية صالحة في الخير تحصلون بهما الفضائل التي في معنى الهجرة التي كانت مفروضة ؛ وقال الطبيي في شرح المشكاة قوله ولكن جهاد ونية عطف على محل مدخول لا ، والمعنى أن الهجرة من الأوطان إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار ونصرة الرسول عَلِيُّكُم، وإما إلى الجهاد في سبيل الله ، وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل كطلب العلم ؛ فانقطمت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموها ولا تقاعدوا عنهما . وإذا استنفرتم فانفروا :أى إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إَلَى النزو فَاخْرْجُوا إليه . حرم الله : بحذف الهاء ، والأصل حرمه . بحرمة الله : أي بسبب حرمة الله . لم يحل لى : أى القتال فيه ؟ ولا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام قاتل فيه وأخذه عنوة ، فإنَّ حلَّ الشيء لا يستلزم وقوعه ؟ قال الماوردي فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم ، من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله ، فإن بنوا على أهل المدل فقد قال بمض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجموا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل المدلوقال الجمهور يقاتلون على بنيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلابالقةال لأن قتال البناة من حقوق الله تمالى التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. قال النووي وهذا الأخير هو الصواب. لا يمضد: لايقطع. شوكه : أي ولا شجره بطريق الأولى، نعم لا بأس بقطع المؤذى من الشوك كالعوسج ، قياسا على الحيوان المؤذى . ولا ينفر صيده : تصريح بتحريم التنفير وهو الإِزعاج وتنحيته من موضعه . ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها : معنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما كما في بلقي البلاد بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يتملكها . ولا يختلي خلاها: أى ولا يقطع نباتها الرطب . الإذخر : نبت معروف طيب الرائحة ، وهـــو حُلفاء مكم . لقينهم : أى لحدَّادهم ، أو القين كل صاحب صنعة يعالجها بنفسه ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار . ولبيوتهم : في سقوفها ، يجمل فوق الخشب ، أو للوقود كالحلفاء ؛وقوله إلا الإذخر : استثناء بعض من كلّ لدخول الإذخر في عموم مايختلي .

٨٦٠ حديث أبي شَرَيْح ، أنّهُ قالَ لِعَدْرُو بنِ سَعِيد ، وَهُو يَبْمَثُ الْبُمُوثَ إِلَى مَكَة : ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأُمِيرُ أَحَدُّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِي هُ وَلِيَاتُهُ ، الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ، مَكَة أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَ نَهُ عَيْنَاى تَكُمَّ بِهِ ؛ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، شَمَتُهُ أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَ نَهُ عَيْنَاى تَكُمَّ بِهِ ؛ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، مُمَّ قَالَ : « إِنَّ مَكَة حَرَّمَهَا الله وَلَا يَعْضِدَ بِهَا سَجَرَة ، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَقِلْ اللهِ وَيَهُ اللهِ وَمَهُ اللهِ وَهُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّا أَذْنَ لِي مُرَوع اللهِ وَلَهُ اللهُ مَوْلُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي مُرَوع اللهِ مَوْلُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّا أَذْنَ لِي مُولُوا إِنَّ اللهُ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي مُولُولُوا إِنَّ اللهُ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي مُولُولُ اللهِ مَلْكُ فِي مُرْفَع ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ \_ لَا يُعِيدُ عَاصِيا وَلَا بَدَم وَلَا فَرَا بِخَرْبَهِ ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ \_ لَا يُعِيدُ عَاصِيا وَلَا فَارًا بِدَم وَلَا فَارًا بِذَم وَلَا فَارَا بَا لَهُ عَرْبُهِ ؟

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣٧ \_ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .

١٦١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَىٰ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُو مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللَّهَ وَأَثْرُنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْمَا رَسُولَهُ ۚ وَالْمُو ْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيلُ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ،

محه — أن يسفك بها دما: السفك صب الدم والمواد به القتل ، قال القسطلاني ، وأما القتل وإقامة الحدود فمن الشافعي ومالك حكم الحرم كغيره ، فيقام فيه الحدود ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن . لا يقطع با لمعضد وهو آلة كالفأس . فإن أحد ترخص : المعنى إن قال أحد ترك الفتال عزيمة والقتال رخصة نتماطي عقد الحاجة . ساعة من نهار : هي من طلوع الشمس إلى العصر . لا تعيذ : لا تمصم عاصيا : من إقامة الحد عليه . ولا فارا بدم : أي مصاحبا بدم ومتابسا به وملتجئا إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة الحد عليه . ولا فارا بخربة : أي بسبب خربة : أي سرقة ، وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة .

٨٦١ – ساعة من نهار : هي ساعة الفتح .

وَ إِنَّهَا لَا تَحِيلُ لِأَحَدِ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَـلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِيلُ سَاقِطُتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَ إِمَّا أَنْ يُقِيدَ » . فَقَالَ الْمَبَّاسُ ؛ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَيُيُوتِنَا ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ ؛ « إِلَّا الْإِذْخِرَ » . فَقَامَ أَبُو شَاهٍ ، رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ؛ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ : « اكْتُبُوا لِأَ بِي شَاهٍ » .

أخرجه البخارى في : ٤٥ \_ كتاب اللقطّة : ٧ \_ باب كيف تمرّ ف لقطة أهل مكة .

#### (٨٤) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

مَاكِ مَالِكُ عَامَ الْفَتْحِ مَالِكِ عَلَيْ مَالِكِ عَلَيْ مَالِكِ عَلَيْ مَالِكِ عَلَمَ الْفَتْحِ مَا اللهِ عَلَيْكِ وَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى مَا أَنْ مَا لَهُ عَلَى مَا أَنْ فَعَلَى مُتَامِلُونُ وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَامِلُونُ وَأَسْتَارِ الْكَذْمَةِ وَعَلَى مُتَامِلُونُ وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَامِلُونُ وَالْمَا نَزَعَهُ جَاءِ رَجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَامِلُونُ وَ وَالْمُنْدُونُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ مُلِّلِكُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

أخرجه البخارى فى : ٢٨ \_ كتاب.جزاء الصيد : ١٨ \_ باب دخول الحرم ومكة إحرام .

<sup>=</sup> لاينفر صيدها : أى لا يجوز لمحرم ولا لحلال . ولا يختلى : يقطع . ساقطتها :لقطتها . لنشد : ممرّف يمرّ فها و يحفظها لمالمكها ، ولا يتملمكها كسائر اللقطات فى غيرها من البلاد . أن يفدى :يمطى الفدية . أن يقيد : أى يقتص . نجمله لقبورنا : عهدها به ونسدّ به فروج اللحد المتخللة بين اللبنات . وبيوتنا : نجمله فوق الخشب .

۸٦٧ — المنفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس أو رفرف البيضة ، أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة . فلما نزعه : أى نزع عليه الصلاة والسلام المنفر . ابن خطل : اسمه عبد مناف ؛ وخطل لقب له لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر ، وكان يقول الشعر يهجو به النبي مَرَيْكُ ويأمر جاريتيه أن تنيا به .

# (۸۰) باب فضل المدينة ودعاء النبي وَلِيَّالِيَّهُ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

٨٦٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللهِ ؛ ﴿ إِنَّ إِزَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَوْتُ لَهَا ، فِي مُدِّهَا وَصَاءِمًا ، وَدَعَوْتُ لَهَا ، فِي مُدِّهَا وَصَاءِمًا ، وَثَلَ مَا دَعًا إِ. اهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَنَّةً ﴾ .

٨٦٣ – في مدها وصاعها : أي يبارك فيها كيل فيها .

١٩٦٤ - لأبى طلحة : زوج أم أنس . والعجز ذهاب القدرة ، وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجر وهو مؤخر الشيء ، وللزومه الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابله . الكسل : التثاقل عن الأمم والفتور فيه ، مع وجود القدرة والداعية إليه . ضلع الدين : يعنى ثقله حتى يميل بصاحبه عن الاستواء والاعتدال . وغلبة الرجال : الغلبة : القهر ، قال الطيبي قمر الرجال إما أن تكون إضافته إلى الفاعل أى قهر الدائن إياه وغلبته عليه بالتقاضي وليس له مايقضي دينه أو إلى الفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه . حازها : أى اختارها من غنيمة خيبر . يحوى: أى يجعل لها حوية ، والحوية كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه . بالصهباء : موضع بين خيبر والمدينة . حيسا : الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن ، مدلك باليد حتى يبق كالثريد، وربما جعل معه سويق . نطع : المراد السفرة . بناءه بها : أى دخوله بصفية .

حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُد ؟ قَالَ: « لهذَا جَبَلُ يُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ » فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: « لهَمْ « اللّٰهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ».

أخرجه البخاري في : ٧٠ \_ كتاب الأطعمة : ٢٨ \_ باب الحيس .

٨٦٥ - حديث أنس . عَنْ عَاصِم ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالْمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَه

قَالَ عَاصِمْ : قَأَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُأَنْسِ أَنَّهُ قَالَ ، أَوْ آوَى نُحْدِثاً أخرجه البخارى في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام : ٦ ـ باب إثم من آوى محدثا .

٨٦٦ – حديث أنس بن مَالِكِ وَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ ، قَالَ : «اللهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَا لِهِمْ ، وَ بَارِكُ لَهُمْ فِي صَاءِهِمْ وَمُدَّهِمْ » يَمْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٥٣ ـ باب بركة صاع النبي ومدهم .

٨٦٧ - حديث أنس وهي ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اجْمَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِمْنَى ، مَا جَمَلْتَ بِعَنَالَبَرِّكَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل الدينة : ١٠ ـ باب المدينة تنفي الخبث .

= فى مدّهم وهو ما يسع رطلا وثلث رطل أو رطلين . وصاعهم : وهو ما يسع أربمة أمداد .

٨٦٥ -- من أحدث فيها حدثا إو آوى محدثا: قال القاضى معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه
 وضمه إليه وحماه .

٨٦٦ – لهم : أى أهل المدينة . مكيالهم : آلة الكيل أى فيا يكال فى مكيالهم . صاعهم ومدهم : أى فيا يكال فيهما .

۸۹۷ — ضعنى : قال الأزهرى الضعف فى كلام العرب المثل ،هذا هو الأصل ، ثم استعمل الضعف فى المثل ومازاد ، وليس للزيادة حد ، يقال هدا ضعف هذا أى مثله ، وهذان ضعفاه أى مثلاه ،قال وجاز فى كلام العرب أن يقال هذا ضعفه أى مثلاه وثلاثة أمثاله ؛ لأن الضعف زيادة غير محصورة .

٨٦٨ — حديث على وظين . خَطَبَ عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرِ وَعَلَيْهِ سَيْفُ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُمَّلَقَةٌ ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ مِيْقِرَأُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ ، وَمَا فِي هذهِ الصَّحِيفَةِ . فَمَنْ فَاهَا فَإِذَا فِيهَا : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا » ؛ وَإِذَا فِيهِ : « ذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا » ؛ وَإِذَا فِيهِ : « ذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا » ؛ وَإِذَا فِيهِ : « فَمَنْ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا » ؛ وَإِذَا فِيهِ : « فَمَنْ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا » ؛ وَإِذَا فِيها : « مَنْ وَالْى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ وَالْمَلائِكَمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ وَالْمَلائِكَ كَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، وَيَهِ اللهِ وَالْمَلائِكَ كَةً وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، وَالْمَا لِللهُ مِنْهُ وَلَا قَلَا عَدْلًا » .

أخرجه البخارى فى : ٩٦ \_ كتاب الاعتصام : ٥ \_ باب ما يكره من النعمق والتنازع فى العلم والغلوّ فى الدين والبدع .

" ٨٦٩ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ولي اللهُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْنَعُ مَا ذَعَرْتُهَا . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْةٍ : «مَا بَيْنَ لَابَنَيْهَا حَرَامٌ» .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة : ٤ ـ باب لابتي المدينة .

۸۶۸ — من آجر : هو الطوب المشوى . فنشرها : أى فتحما فقرئت . أسنان الإبل : أى إبل الديات واختلافها فى الممد والخطأ وشبه الممد . حرم: أى محرمة . غير : جبل بالمدينة . من أحدث فيها حدثا : من ابتدع بدعة أو ظلما . صرفا : فرضا . ولا عدلا : نافلة ، أو بالمكس ، أو التوبة والفدية ، أو غير ذلك . فيه : فى المكتوب فى الصحيفة . ذمة المسلمين واحدة : أى أمانهم صحيح ، فإذا أمّن المكافر واحد منهم حرم على غيره التمرض له . يسمى بها : أى يتولاها . أدناهم : من المرأة والعبد و نحوها . فن أخفر مسلما : نقض عهده . من والى قوما : اتخذهم أولياء .

٨٦٩ – ترتع: أى ترعى. ماذعرتها: أى ما أفزعتها ونفرتها، وكنى بذلك عن عدم صيدها. مابين الابتيها: اللحرَّة وهى الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتيان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهما، فجميع دورها كامها داخل ذلك.

## (٨٦) باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها

٨٧٠ - حديث عَائِشَةَ وَ اللّهِ ، قَالَت : قَالَ النّبِي عَلَيْكِلْتُهِ : « اللّهُمُ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْت إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا حَبَبْت إِلَيْنَا الْمَدِينَة وَانْقُلْ مُحَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ، اللّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا».
 أخرجه البخارى في : ٨٠ - كتاب الدعوات : ٣٣ - باب الدعاء برفع الوباء والوجع .

#### (٨٧) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

٨٧١ — حديث أَنِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّانِيْنِ : «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَا يُكَةُ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ » .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة : ٩ ـ باب لا يدخل الدجال المدينة .

#### (۸۸) المدينة تنفي شرارها

٨٧٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ رطي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةِ: «أُمِرْتُ بِقَرْكَةٍ تَأْكُلُ اللهِ عَيَّلِيَّةِ: «أُمِرْتُ بِقَرْكَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى ، يَقُولُونَ يَثْرِبُ ، وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِدِيرُ خَبَثَ الْخَدِيدِ ».

أخرجه البخارى في : ٢٩ كتاب فضائل المدينة : ٢ ــ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس .

٨٧٣ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَابَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّاتِهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنَّى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّاتِهُ ، فَقَالَ : فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَعُدُ اللهِ عَلِيَّاتِهُ ، فَقَالَ :

٨٧٠ - أو أشد: أى أو أشد حبا من حبنا لمكة . الجحفة : هي ميقات مصر ، وكانت مسكن يهود فنقلت إليها . اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا : يريد كثرة الأقوات من الثمار والغلات .

٨٧١ – أنقاب المدينة : يعنى مداخل المدينة وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها .

٨٧٢ — أُمرت بقرية : أى أمرنى ربى بالهجرة إلى قرية . تأكل القرى : أى تغلبها وتظهر عليها ، أى إن أهلها تغلب أهل سائر البلاد .

۸۷۳ – وغك : حمى .

ياً رَسُولَ اللهِ! أَقِلْنِي بَيْمَـتِي، قَأْ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ ؛ ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْمَـتِي ، فَأَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ ؛ ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْةٍ : فَأَ لِي ؛ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْةٍ : « إِنَّمَا الْهَدِ بِنَهُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَ يَنْصَعُ طِيبُهَا » .

أخرجه البخاري في : ٩٣ \_ كتاب الأحكام : ٤٧ \_ باب من بايع ثم استقال البيمة .

٨٧٤ — حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخُبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَتَ الْفِضَّةِ » .

أُخْرَجِهالبخاري في: ٦٥ ـ كتاب التفسير: ٤ ـ سورة النساء: ١٥ ـ باب فما لكم في المنافقين فئتين.

# (٨٩) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله

٨٧٥ – حديث سَمْدِ بْنِ أَ بِي وَقَاصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيَشَالِنَهُ مَيْقَالِيَّةِ مَقُولُ : « لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل الدينة : ٧ ـ باب إثم من كاد أهل المدينة .

## (٩٠) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار

٨٧٦ – حديث سُفْيَانَ بْنِ أَ بِي زُهَيْرِ وَلَيْكَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ وَلِيَكِنَّوْ يَقُولُ : « تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْ تِي قَوْمُ يُبِسِنُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ

= فأبى رسول الله عَلِيَّةِ : أَى أَبَى أَن يقيله ، لأنه لا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه . تنفى خَبْمها : أَى رديئها . ينصع : يصفو و يخلص ويميز ، والناصع: الصافى الخالص ، ومنه قولهم ناصع اللون أى صافيه وخالصه ؛ ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه .

٨٧٤ – إنها: أي المدينة.

٨٧٥ — لايكيد أهل المدينة أحد : أى لا يفعل بهم كيدا من مكر وحرب وغير ذلك مــن وجوه الضرر بنير حق . أنماع : ذاب .

٨٧٦ — يبسون: أى يسوقون دوابهم إلى المدينة سوقا لينا . فيقحملون: أى مـن المدينة راحلين إلى اليمن . خَـيْرُ لَهُمْ لُو كَانُوا يَمْلُمُونَ ، وَتَفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبِيثُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيمِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ ؛ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يُبِيشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ » . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْ فَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ » . فَيَتَحَمَّلُونَ إِنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ » . أَوْلُمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ » . أَوْلُمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ » . أَخْرَجُهُ البخارى فى : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدية : ٥ ـ بابَ مَن رغب عن المدينة .

## (٩١) باب في المدينة حين يتركها أهلها

٨٧٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، قَالَ: سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَلِيْهِ يَقُولُ: « يَثُرُكُونَ اللهِ عَلَيْلِيْهِ يَقُولُ: « يَثُرُكُونَ اللّهِ عَلَيْ خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلّا الْعَوَافِ » يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ. « وَآخِر مَنْ يَخْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ ، يَنْعَقِانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا ، مَنْ يَخْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ ، يَنْعَقِانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا ، حَتَّى إِذَا بَلَمَا تَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا » .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة : ٥ ـ باب من رغب عن المدينة .

## (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة

۸۷۸ – حدیث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَیْدِ الْمَازِ نِیِّ وَتَنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِیَالِیْهِ ، قَالَ: «مَا بَیْنَ رَبُولَ اللهِ وَلِیَالِیْهِ ، قَالَ: «مَا بَیْنَ رَبُولَ اللهِ وَلِیَالِیْهِ ، قَالَ: «مَا بَیْنَ رَبُولِ اللهِ وَلِیَالِیْهِ ، قَالَ: «مَا بَیْنَ رَبُولُ اللهِ وَلِیَالِیْهِ ، قَالَ: «مَا بَیْنَ

أخرجه البخارى في : ٢٠ ـ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : ٥ ـ باب فضل مابين القبر والمنبر .

۸۷۷ — على خير ماكانت: من المهارة وكثرة الأثمار وحسنها. لاينشاها: لايسكنها. إلا المواف: العوافى جمع عافية وهى التى تطلب أقواتها، ويقال للذكر عاف؟ قال ابن الجوزى، اجتمع فى العوافى شيئان أحدها أنها طالبة لأقواتها، من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة، أى أتيت أطلب معروفه؟ والثانى من العفاء وهو الموضع الخالى الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه . هما المناء وهو الموضع الخالى الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه . هما المناء ومنبرى روضة من رياض الجنة: لم يثبث خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة القدسة .

۸۷۹ – حَديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ النَّبِيِّ عَالَا: « مَا بَيْنَ اَيْتِي وَمِنْبَرِي وَمِنْبَرِي وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي » .

أخرجه البخارى فى : ٢٠ ـ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة : ٥ ـ باب فضل ما بين القبر والمنبر .

## (٩٣) باب أحد جبل يحبنا ونحبه

٨٨٠ - حديث أبي مُحمَيْد ، قال : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ مِنْ غَرْوَةِ تَبُوك ، حَتَى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ ، قال : « هُذه طَا بَهُ وَهٰذَا أُحُد ، جَبَل يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » .
 أشرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ ، قال : « هُذه طَا بَهُ وَهٰذَا أُحُد ، جَبَل يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » .
 أخرجه البخارى فى : ٦٤ - كتاب المفازى : ٨١ - باب حدثنا يحبى بن بكير .

# (٩٤) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

٨٨١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ النَّبِي عَلَيْكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِيْهِ ، قَالَ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي لَهُذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي لَهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » .

أخرجه البخارى في : ٢٠ \_ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : ١ \_ باب فضل الصلاة في . مسجد مكة والمدينة .

## (٩٥) بأب لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

مَلَاثَةَ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الخُرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى أَلَاثَةً مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الخُرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَلِيَّالِيْ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى » أَلَلاثَة في مسجد مَنْهُ والدبنة : ١ - باب فضل الصلاة في مسجد مَنْهُ والدبنة : ١ - باب فضل الصلاة في مسجد مَنْهُ والدبنة : ١ مسجد مَنْهُ والدبنة . مسجد مَنْهُ والدبنة .

٨٨٠ - طابة : من أسهاء المدينة .

۸۸۲ — الرحال: جمع رحل ، للبمير كالسرج للفرس ، وهو أصغر من القتب ، وشده كناية عن السفر لأنه لازم له ، والتمبير بشدها خرج مخرجالنالب فى ركوبها للمسافر ، فلا فرق بين ركوب الرواحل وغيرها والمشى ، فى هذا المنى .

(٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته

٨٨٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ ولينها ، قالَ : كَانَ النَّيِ عَلَيْكِيْ يَأْتِي قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

أخرجه البخارى في : ٢٠ ــ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : ٤ ــ باب إنيان مسجد أخرجه البخارى في المعاشيا وراكبا.

٨٨٣ – تُباء: موضع بقرب مدينة النبي ﷺ من جهة الجنوب نحو ميلين ، يقصر ويمد ويصرف ولا يصرف .

# ١٦ - كتاب النكاح

٨٨٤ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ . عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ عِينَى ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، كَلْمَا . فَقَالَ عُثْمَانُ : هَمْ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ فِي أَنْ نُزُوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ دَمْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ فِي أَنْ نُزُوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكَّرُكَ مَا كُنْتَ دَمْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هٰذَا ، أَشَارَ إِلَى ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ! فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هٰذَا ، أَشَارَ إِلَى ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ! فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَعْفَى اللهُ إِنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هٰذَا ، أَشَارَ إِلَى ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ! فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَعْفَى اللهُ إِنَّ النَّيْ عُلِيلَةٍ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ يَقُولُ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِي عُلِيلَةٍ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مَنْ كُمُ الْبَاءَةَ فَلْ النَّيْ فُعْلَا فَا اللهِ فَقَى فَا لَهُ اللهُ إِلَى فَقَالَ : مَا مَا مُعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مَنْ أَلْهُ وَجَاءٍ » .

أخرجه البخارى فى : ٢٧ ـ كتاب النكاح : ٢ ـ باب قول عَلَيْ من استطاع منكم الباءة فليذوج . أخرجه البخارى فى : ٢٧ ـ كتاب النكاح : ٢ ـ باب قول عَلَيْ من استطاع منكم الباءة فليذوج . أذواج النّبي عَلَيْكِيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي عَلَيْكِيْ ، فَلَمّا أُخْبِرُوا كَأُنّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ النّبِي عَلِيْكِيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي عَلِيْكِيْ ، فَلَمّا أُخْبِرُوا كَأُنّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَعْنِي مِنْ فَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرُ ؛ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمّا أَنا فَيْنُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرُ ؛ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمّا أَنا فَيْنِ لُكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر ؛ قَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لَلْ أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لَلْ اللّهُ مِنْ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لُلْ اللّهُ مِنْ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لُلُ اللّهُ مِنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لُلُهُ اللّهُ مِنْ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْمَر لُلُهُ اللّهُ مِنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ اللّهُ مِنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهُمْ وَلَا أَفْطِرُ اللّهُ مَا مَنْ وَلَا اللّهُ مَا مَا لَعْمَر لُولُولُولَ مَنْ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ فَلَا اللّهُ مَا مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَقُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ أَنْ أَلَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٨٨٥ -- رهط : اسم جمع لا واحد له من لفظه . تقالُّوها : عدُّوها قليلة .

٨٨٤ - فليا: قال في الفتح كذا للا كثر، وفي رواية الأصيلي فحلوا، قال ابن التين وهي الصواب لأنه واوى يمني من الخلوة ، ما كنت تمهد: من نشاطك وقوة شبابك . الباءة : الجماع ، فهو محمول على المعنى الأعم بقدرته على مؤن النكاج . ومن لم يستطع : أي الجماع لمجزه عن مؤنه . فعليه بالصوم : قال أبو عبيد فعليه بالصوم إغراء لغائب، ولا تذكاد العرب تغرى إلا لشاهد ، تقول عليك زيدا ولا تقول عليه أبو عبيد فعليه بأن الخطاب للحاضرين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم ، فالهاء في فعليه ليست لغائب . بل هي للحاضر المبهم؟ إذ لا يصح خطابه بالكاف ، وهذا كما يقول الرجل: من قام الآن منكم فله درهم ، فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين لالغائب . وجاء : أي قاطع لشهوته ، وأصله رض الأنثيين لتذهب شهوة الجماع .

عَفَاء رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْنَ ، فَقَالَ : «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؛ أَمَا وَاللهِ إِنّى لَأَخْشَا كُمْ للهِ وَأَنْقُا كُمْ لَهُ ، للكِنّى أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلّى وَأَرْفُدُ ، وَأَنْوَجُ النّسَاء ؛ فَمَنْ رَغْتَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ مِنّى ».

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ١ \_ باب الترغيب في النكاح .

١٠٠ – حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ ، عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْمُونِ النَّبَتْلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَبْنَا .

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٨ \_ باب مايكره من التبتل والخصاء .

(۲) باب نـكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

مَهُذَا نِسَاءِ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَحْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدُ ذَلِكَ أَنْ تَنَزَوَّجَ الْمَوْأَةَ مَمَنَا نِسَاءِ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَحْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدُ ذَلِكَ أَنْ تَنَزَوَّجَ الْمَوْأَةَ بِاللَّهُ بِهِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تُحْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدُ ذَلِكَ أَنْ تَنَزَوَّجَ الْمَوْأَةُ بِاللّهُ لَكُمْ - . بِاللّهُ وَبِهُ اللّهُ لَكُمْ - . الله المحارى في : ٦٥ - كتاب التفسير : ٥ - سورة الماثدة : ٩ - باب لا تحرم واطيبات الخرجة البخارى في : ٦٥ - كتاب التفسير : ٥ - سورة الماثدة : ٩ - باب لا تحرم واطيبات ماأخر الله لكم .

مَهُمَ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ ، وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ . قَالًا : كُنَّا فِي جَيْشٍ ، وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ . قَالًا : كُنَّا فِي جَيْشٍ ، وَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَـكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِهُوا، فَاسْتَمْتُهُوا . وَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَـكُمْ أَنْ تَسْتَمْتُهُوا، فَاسْتَمْتُهُوا . وَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَـكُمْ أَنْ تَسْتَمْتُهُوا، فَاسْتَمْتُهُوا . وَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَـكُمْ أَنْ تَسْتَمْتُهُوا ، فَاسْتَمْتُهُوا . وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

أخرجه البخاري في: ٦٧ \_ كتاب النكاح: ٣١ \_ باب نهي رسول الله عَرَاتِيْ عن نـكاح المتعة آخرا.

۸۸٦ - ردالتبتل: أى ردعليه اعتقاد مشروعية التبتل. لاختصينا: افتمال من خصيته: سللت خصيته فهو خصى ، أى لفملنا فعل من يختصى ، بأن نفعل ما يزيل الشهوة ، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام .

۸۸۷ — أن نتزوج المرأة بالثوب : أى إلى أجل، وهو نكاح المتعة، وليس قوله بالثوب قيدا، فيحوز بنيره مما يتراضيان عليه.

٨٨٨ — أن تستمتموا : يعني متمة النساء .

٨٨٩ – حديث عَلِيِّ بْنِ أَ بِي طَالِبِ وَلَيْكُ ، أَنَّرَسُولَ اللهِ عَلِيَّكِيْنَ ، نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكُلُ الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

(٣) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح . « لا يُجْمَعُ ۚ بَـ يْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّهِا أَو خالتها فى النكاح . « لَا يُجْمَعُ ۚ بَـ يْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهِا ، وَلَا بَـ يْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهِا » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٧٧ \_ باب لا تنكح المرأة على عمها .

(٤) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٨٩١ – حديث ابْنُ عَبَّاسٍ وللنَّنِيَّ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّلِيَّةٍ تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ نُحْرِمْ .

أخرجه البخارى في : ٢٨ \_ كتَّاب جزاء الصيد : ١٢ \_ باب ترويج الحرم .

(٥) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ١٩٢ – حديث ابْنِ مُمَرَ طِسِمِهِ . كَانَ يَقُولُ : نَهْى النَّبِيُّ وَيُطِيِّةٍ أَنْ يَمِيعَ بَمْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَمْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَمْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَمْضُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكُ الْخُاطِبُ قَبْلُهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَامِدُ . الْخُاطِبُ قَبْلُهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخُاطِبُ .

أخرجه البخارى في : ٦٧\_كتاب النكاح :٤٥\_باب لايخطب على خطبة أخيه حتى ينكحأويدع.

۸۸۹ — نهى : نهى تحريم ، متمة النساء : وهو النكاح إلى أجل ، سمى بذلك لأن النرض منه عرد التمتع ، دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وكان جائزا فى أول الإسلام لمن اضطر إليه كأكل الميتة ، ثم حرّ م يوم خيبر ، ثم رخص فيه عام الفتح أو عام حجة الوداع ، ثم حرم إلى يوم القيامة . الإنسية : ضد الوحشية .

• ٨٩٠ -- المرأة وعمّمها: في نكاح واحد ولا بملك اليمن المرأة وخالمها: كذلك نكاحا وملكا؟ وحيث حرم الجمع فاونكحهما مماً بطل نكاحهما ؟ إذ ليس تخصيص إحداها بالبطلان أولى من الأخرى ، فإن نكحهما ممرتبا بطل نكاح الثانية لأن الجمع بها حصل .

#### (٦) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

٨٩٣ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَقِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَظِينَةٍ نَهَى عَنِ الشِّفَارِ . الشِّفَارُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ .

أخرجه البخارى في: ٦٧ \_ كتاب النكاح: ٢٧ \_ باب الشغار .

#### (٧) باب الوفاء بالشروط في النكاح

٨٩٤ – حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقِيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « أَحَقُ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ . بِهِ الْفُرُوجَ » .

أخرجه البخارى في : ٤٠ \_ كتاب الشروط : ٦ \_ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح .

(٨) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت

٨٩٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْةِ، قَالَ: « لَا تُنْكَحَ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،
 وَلَا تُنْكَحِ اللهِ ا وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : هَ أَنُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ا وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » .

أخرجه البخارى في: ٦٧ ـ كتاب النكاح: ٤١ ـ باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.

۸۹۳ — الشفار: مصدر شاغر يشاغر شفارا ومشاغرة، وسمى شفارا إما من قولهم شفر البلد عن السلطان إذا خلاعنه، لخلوه عن المهر؛ وقيل لخلوه عن بعض الشرائط؛ وقال ثماب هـــو من قولهم شغر السكاب إذا رفع رجله ليبول، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح لاشفار وتفليظ على فاعله كأن كلًا من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك.

٨٩٤ — ما استحللتم به الفروج : قال الرافعي وأكثر العلماء : إن هذا مجمول على شروط لاتهافي مقتضى النكاح ، بل تـكون من مقتضياً له ومقاصده ؛ وأما شرط يخالف مقتضاه فلا يجب الوفاء به .

مه الأيم: في الأصل التي لازوج لها بكراكانت أوثيبا مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا التي زالت بكارتها بأى وجه كان ، سواء زالت بنكاح أو شبهة أو فاسد أوزنى أو بوثبة أو بأصبع أو غير ذلك ، لأنها جملت مقابلة للبكر . تستأمر: أى يطلب أمرها . تستأذن :أى يطلب إذنها ، وفرق بينهما بأن الأمر لا بد فيه من لفظ ، والإذن يكون بلفظ وغيره .أن تسكت: لأنها قد تستحى أن تفصح.

١٩٦ — حديث عَائِشَةَ وَاللَّهِ ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ا يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاءِ مِنَ ؟ قَالَ: « سُكَاتُهَ الْإِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتُسْتَحِي فَتَسْكُتُ ، قَالَ: «سُكَاتُهَ الْإِنْهَا». أَمْرُ فَتُسْتَحِي فَتَسْكُتُ ، قَالَ: «سُكَاتُها إِذْنُها». أَخْرَجه البخاري في : ٨٩ - كتاب الإكراه : ٣ - باب لا يجوز نكاح المكره .

# (٩) باب تزويج الأب البكر الصفيرة

أخرجه البخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٤٤ ـ باب تزويج النبي عَلَيْكُم عائشة .

٨٩٦ – أبضاعهن : جمع بضع ، قال الجوهرى : البضع بالضم النكاح عن ابن السكيت ، يمنى يستشار النساء في عقد نكاحهن .

۸۹۷ – نزوجنی: أی عقد علی . فوعکت: أی حمت . فتمرق: أی انتقف . فوفی: أی کثر ، وفیه حذف تقدیره ثم نصلت من الوعك فتر بی شعری ف کثر . جمیمة: مصغر جمة ، من شعر الرأس ماسقط عن المد کبین ؟ فإذا كان إلی شحمة الأذن سمی وفرة . أرجوحة : حبل یشد فی كل من طرفیه خشبة فیجلس واحد علی طرف و آخر علی الآخر ، و یحركان فیمیل أحدها بالآخر ، نوع من لعب الصغار . لأنهج : أی أنغفس عالیا من الإعیاء . علی خیر طائر : أی علی خیر حظ و نصیب ، فلم یرعنی : أی فلم یفجأنی .

(۱۲) باب الصداق وجوازكونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحبابكونه خمسمائة درهم لمن لايجحف به

٨٩٨ – حديث سَمْلِ بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِيِّ . أَنَّ امْرَأَةَ جَاءِتْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا إِنْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! جَنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ مِيَتَالِيَّةِ، فَصَمَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ؛ فَلَمَّا رَأْتِ الْدَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ . فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْعَا بِهِ ؛ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنْ لَمْ ۚ كَيْكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا . فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ » فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا » فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ؛ فَقَالَ ؛ لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ : « اَنْظُرْ وَلَوْ خَا َمَّا مِنْ حَدِيدٍ » فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَـكِنْ هٰذَا إِزَارِي (قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَامُ ) فَلَهَا نِصْفُهُ · فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ كَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ » تَفِلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَعْلِسُهُ . ثُمَّ قَامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ وَلِيَا لِلهِ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي ، فَلَمَّا جَاءِ ، قَالَ : « مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ؟ » قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَة كَذَا ؛ عَدَّهَا ، قَالَ : ﴿ أَتَقْرَوُهُمْ ۚ عَنْ ظَهْرِ قَلْدِكَ ؟ » قَالَ: نَعَمْ ! قَالَ: « اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكُمُ الْ بِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ٢٢ \_ باب القراءة عن ظهر قلب .

٨٩٩ - حديث أَنَسِ وَلَيْ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَ ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ

۸۹۸ — صّمد النظر : رفعه . وصوّبه : خفضه . طأطأ : خفضه . ولو خاتما من حدید : أی ولو کان الذی تجده خاتما من حدید . مولّیا : مدیرا ذاهبا معرضا .

أَثَرَ صُفْرَةٍ. قَالَ : «مَا هَٰذَا ؟» قَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٥٦ ـ باب كيف يدعي للمتزوج .

## (١٣) باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها

وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ اللّهِ عَلَيْتُهِ، غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْهَدَاةِ بِعَلَسٍ، فَرَرَكِ بَنِي اللّهِ عَلَيْتِهِ، وَرَرَكِ أَبُو طَلْحَةً، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِي اللّهِ عَلَيْتِهِ، وَرَرَكِ أَبُو طَلْحَةً، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ نَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ، فَهَا دَخَلَ اللهِ عَلَيْتِهِ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ نَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ، فَلَمَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: « الله أَكْبَرُهُ إِلَى بَيَاضِ فَخَذَ نَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ، فَلَمَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: « الله أَكْبَرُهُ اللهُ أَكْبَرُهُ إِلَى بَيَاضِ فَخَذَ نَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ، فَلَمَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: « الله أَكْبَرُهُ اللهُ أَكْبَرُهُ إِلَى اللّهُ أَلْكُ اللهُ أَكْبَرُهُ اللّهُ عَلَيْتِهِ، فَلَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ أَنْ اللهُ أَكْبَرُهُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ ، فَقَالُوا: عُمَدَّ وَالْخُوبِيسُ ( يَمْنِي الْجُيْشِ ). قَالَ: وَخَرَجَ اللّهُ عَلَيْتُهِ مَا اللّهُ مُن السّبِي ، قَالَ : وَالْمَعْفِي اللهِ الْمُعْرَادِينَ عَلَيْنَهُ مِن السّبِي ، قَالَ : « الْذَهَبُ فَجُمِعَ السّبْيُ ، خَلَا عَدْحُيهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ الْمُعْفِي جَارِيّةً مِنَ السّبِي ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَالنَّضِيرِ ؟ لَا تَصْلُحُ إِلّا لَكَ . قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ اللهِ الْمُعْمِيرِ ؟ لَا تَصْلُحُ إِلّا لَكَ . قَالَ : قَالَ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

= أثر صفرة: أى تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ، ولم يقصده ولاتعمد النزعفر ؛ فقد ثبت في الصحيح النهي عن النزعفر للرجال ، كذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شمار النساء ، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء ، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث . نواة : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب ، وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم ، قال ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية . أولم بشاة :الوليمة :الطمام المتخذ للمرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان ، وقيل أصلها تمام الشيء واجتماعه . والفمل منها أولم . مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان ، وقيل أصلها تمام الشيء واجتماعه . والفمل منها أولم . ومن عنوة : أى الصبح . بنلس : ظلمة آخر الليل . ويظة والنضير : قبيلتان من يهود خيبر . عنوة : أى قهرا في عنف ، أو صلحا في رفق ، ضد . قريظة والنضير : قبيلتان من يهود خيبر .

« ادْعُوهُ بِهَا » نَجْاء بِهَا؛ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُ عَلِيْكِيْدٍ ، قَالَ : «خذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِي غَيْرَهَا». قَالَ : فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلِيْكِيْهِ وَتَزَوَّجَهَا

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ ؛ يَا أَبَا حَرْزَةَ ! مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ ؛ نَفْسَها ، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمْ سُكَيْمٍ ، فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَأَصْبَحَ النَّبِي عَلَيْقِ عَرُوسًا ؛ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٍ فَلْيَجِئْ بِهِ » . وَبَسَطَ نِطَمَّا ، تَخْمَلَ الرَّجُلُ يَجِيءِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٍ فَلْيَجِئْ بِهِ » . وَبَسَطَ نِطَمَّا ، تَخْمَلَ الرَّجُلُ يَجِيءِ بِالتَّمْرِ وَجَمَلَ الرَّجُلُ يَجِيءِ بِالسَّمْنِ ( قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْذَ كَرَ السَّوِيقَ ) قَالَ : تَخَاشُوا حَيْسًا ، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عِيَظِيْةٍ .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ١٢ ـ باب ما يذكر في الفخذ .

٩٠١ — حديث أَبِي مُوسَى ولِيْنِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِيْ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْنِيْ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ عَالَهَا مَا لَهُ أَجْرَانِ » . عَالِ يَهْ الْهُ الْمُعْرَانِ » . أَخْرَجه البخارى فى : ٤٩ ـ كتاب المتق : ١٤ ـ باب فضل من أدب جاريته وعلمها .

(١٤) باب زواج زينب بنت جحش و نزول الحجاب وإثبات وليمة العرس و نزول الحجاب وإثبات وليمة العرس ١٤) عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ وَلِيَكِيْنَةٍ ، عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ .

أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٦٨ ـ باب الولمية ونو بشاة .

<sup>=</sup> عروسا : يستوى فيه المذكر والمؤنث ماداما في أعراسهما ، وجمعه عرس ، وجمعها عرائس . نطعا : بساطا من أديم .السويق : مايعمل من الحنطة والشعير .فحاسوا:أى خلطوا أو اتخذوا .حيسا :هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وربما عوض بالدقيق عن الأقط . فكانت وليمة رسول الله عليه : أى طعام عرسه ، من الولم أى الجمع ، سمى به لاجتماع الزوجين .

٩٠١ -- فعالها : أى أنفق عليها ، من عال الرجال عياله يعولهم ، إذا قام بما يحتاجون إليه .أجران: أجر بالنكاح والتعليم ، وأجر بالعتق .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٣٣ ـ سورة الأحزاب : ٨ ـ باب قوله ـ لاتدخلوا بيوت النبي ـ الآية .

١٠٥ - حديث أنس ، قال : أنا أعلم الناس بالحجاب ؛ كان أبن بن كفب يسألني عنه ؛ أصبح رسول الله علي الله علي المها برينت المندة جحش ، وكان تزوجها بالمدينة ، وَخَا النّاسَ لِلطَّمَامِ بَعْدَ ارْ يَفَاعِ النّهارِ ، تَجَلّسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ ، وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ ، فَدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ ، فَمَشَى وَمَشَبْتُ مَعَهُ ، حَتَّى بَلَعَ بَابَ حُجْرَةِ عَالَشَهَ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنْهُمْ خَرَجُوا ، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُ مُ جُلُوسٌ مَكَا نَهُمْ ؛ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّا نِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَالَشَةً ؛ فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا ؛ فَصَرَبَ بَدْنِي وَ بَيْنَهُ سِتْرًا ، وَأُ نُولَ الحِجَابُ .

أخرجه البخاري في : ٧٠ - كتاب الأطمعة : ٥٥ - باب قول الله تعالى - فإذا طعمتم فانتشروا - . وحديث أنس بن مالك ، قال : كان النّبي ولي الله على الأم سَكيم ، وَقَالَت أُمّ سُكيم ، وَخَلَ عَكَيْها فَسَلَمْ عَلَيْها . مُمّ قَالَ : كَانَ النّبي ولي الله عَلَيْها . مُمّ قالَ : كَانَ النّبي ولي الله عَلَيْها . مُمّ قالَ : كَانَ النّبي ولي الله عَلَيْها . مُمّ قالَ : كَانَ النّبي ولي الله عَلَيْها . فَعَمَد الله عَلَيْها . مُمّ قالَ : كَانَ النّبي فَلَيْها . افْعَم لِي . فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْر وَسَمْن وَأَقِط ، لَوْ أَهْم الله عَلَيْها ، هَد يَّيةً ا فَقُلْتُ لَها : افْعَم لِي . فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْر وَسَمْن وَأَقِط ،

٩٠٤ — أعلم الناس بالحجاب : بسبب نزول آية الحجاب .

٩٠٥ - بجنبات: أي ناحيتها.

فَاتَخَذَتْ حَيْسَةٌ فِي بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَمَى إِلَيْهِ ؛ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ . فَقَالَ : « ادْعُ لِي رِجَالًا » حَمَّاهُ « وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ » فَالَ : فَقَالَتُ النَّبِي مُمَّ أَمْرَ نِي ، فَقَالَ : « ادْعُ لِي رِجَالًا » حَمَّاهُ « وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ » فَالَ : فَقَمَلْتُ النَّيْ عَلَيْكِ وَمَعْ يَدَيْهِ فَقَمَلْتُ النَّيْ عَلَيْكِ وَمَعْ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ ، وَتَكَمَّم بِهَا مَا شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ جَمَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْ كُلُونَ مِنْهُ ، وَيَعْ يَهِ لِي مَنْ اللهِ ، وَلَيْأَ كُلْ رَجُل مِمًا يَلِيهِ » قَالَ : حَتَى تَصَدَّعُوا وَيَقُولُ لَهُمْ : « اذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ ، وَلَيْأَ كُلْ كُلُّ رَجُل مِمًا يَلِيهِ » قَالَ : حَتَى تَصَدَّعُوا كُلُمْمُ عَنْها . يَغَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ ، وَبَقِي نَفَرْ يَتَحَدَّثُونَ . قَالَ: وَجَمَلْتُ أَغْتُمْ . ثُمَّ خَرَجَ كُلُوا النّبِي عَيْلِكُ فَعُورَ اللهُ مُ مَنْ خَرَجَ ، وَبَقِي نَفَرْ يَتَحَدَّثُونَ . قَالَ: وَجَمَلْتُ أَغْتُم . ثُمَّ خَرَجَ لَكُ إِنْهُمْ عَنْهَا . يَغَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ ، وَبَقِي نَفَرْ يَتَحَدَّثُونَ . قَالَ: وَجَمَلْتُ أَغْتُم اللهُ وَرَجَعَ فَدَخُلُ اللّهِ عَنْهَا اللّهِ فَعُو الْحُجْرَةِ وَهُو يَقُولُ : \_ يَا يَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ؛ فَرَجَعَ فَدَخُلُوا النّبِي عَنْهَا اللّهِ مُ اللهُ مُورَةِ وَهُو يَقُولُ : \_ يَا يَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ؟ فَرَجَعَ فَدَخُلُوا النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يُونَ اللّهُ مَا اللّهُ لَا يَشْتُونِ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا يَشْتَوْنِي مِنَ الْحَدِيثِ ، إِلّهُ ذَلِكُمْ وَاللّهُ لَا يَشْتَوْنِي مِنَ الْحَدِيثِ ، إِلّهُ ذَلِكُمْ وَاللّهُ لَا يَشْتَوْنِي مِنَ الْحُقِ . . .

قَالَ أَنسُ : إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ عَشْرَ سِنِينَ .

إخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب الذكاح : ٦٤ ـ باب الهدية للعروس ·

## (١٥) أباب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

٩٠٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « إِذَا دُعِي أَحَدُ كُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْنِهَا » أَحَدُ كُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْنِهَا »

أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٧١ ـ باب حق إجابة الوليمة والدعوة .

<sup>=</sup> برمة: قدر من حجر . فاص : أى ممتلى . تصدعوا : تفرقوا .أغتم : أى أحزن من عدم خروجهم . الحجرات : سكن أمهات المؤمنين. إلا أن يؤذن لكم :أى إلا مصحوبين بالإذن . إناه :مصدر أنى الطعام إذا أدرك ، أى لاترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول . فانتشروا : تفرقوا واخرجوا من منزله . إن ذلكم : أى الانتظار والاستئناس . كان يؤذى النبى :لتضييق المنزل عليه وعلى أهله . فيستحيى منكم : أن يخرجكم .

٩٠٧ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ،
 يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَرُيتُوكُ الْفُقَرَاءِ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْكِيْنَ .
 أخرجه البخارى في : ٢٧ - كتاب النكاح : ٧٧ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله .

(١٦) باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها

٩٠٨ — حديث عَائِسَة وَ وَاعَة وَطَلِيْهِ ، وَالَتْ : جَاءِتِ امْرَأَةُ رِفَاعَة الْقُرَظِيِّ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، وَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَة وَطَلَّقَنِي ، وَأَبَتَ طَلَاقِي ، وَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بِنَ الزَّبِيرِ ، وَقَالَت : « أَتَر يدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي إِنَّمَا مَعُهُ مِثْلُ هُدْ بَةِ النَّوْبِ ، فَقَالَ : « أَتُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتُهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكُ ». وَأَبُر بَهْرِ جَالِسُ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ نِي الْعَاصِ بِالْبَابِ عَسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ ». وَأَبُر بَهُمْ أَلِي مَا يَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْلِيْ ؟ يَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا أَبَا بَكُر ا أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هٰذَهِ، مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَقَالَة عَلَى الشَهَادات : ٣ ـ باب شهادة الحَتى .

٩٠٩ - حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ ، فَطَلَقَ ؛ فَسُمْلِلَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ ، أَتَحَدِلُ لِلْأُوّلِ ؟ قَالَ : « لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوّلُ » .
 النَّبِيُ عَلَيْكِيْ ، أَتَحِدِلُ لِلْأُوّلِ ؟ قَالَ : « لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوّلُ » .
 أخرجه البخارى فى : ٦٨ - كتاب الطلاق : ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث .

٩٠٧ — شر الطمام: يريد من شر الطمام ، فمن مقدرة ، فإن من الطمام ما يكون شرا منه . ومن ترك الدعوة : أى إجابتها .

۹۰۸ — فأبت: بت الرجل طلاق امرأته فهى مبتوتة ، والأصل مبتوت طلاقها ، إذا قطمها عن الرجمة ، وأبت طلاقها بالألف لفة. هدبة الثوب: طرفه الذى لم ينسج ، شبهوه بهدب المين وهو شعر جفنها ، ومرادها ذكر مُ ، وشبهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره . تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك : كناية عن الجماع ، فشبه لذته بلذة العسل وحلاوته، واستعار لها ذوقا. وقيل العسيلة ما الرجل، والنطفة تسمى العسيلة ، وحينئذ فلا مجاز ، وأنث العسيلة لأنه شبهها بالقطعة من العسل ، أو أن العسل في الأصل يذكر ويؤنث وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل .

## (١٧) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

• ٩١٠ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةِ : « أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَمْنَا فَ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ؛ ثُمَّ قُدِّرَ عَيْنَهُمَا فِي ذَٰلِكَ ، أَوْ قُضِي وَلَدُ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ أَبَدًا » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٦٦ \_ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله .

(۱۸) باب جواز جماعه امرأته فی قبلها من قدامها ومن ورائها من غیر تعرض للدبر

١١٩ – حديث جَابِرِ وَلِيْنِهِ ، قَالَ : كَا نَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائُهَا جَاءِ الْوَلَدُ أَحْوَلَ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائُهَا جَاءِ الْوَلَدُ أَحْوَلَ . وَنَذَلَتْ \_ نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَـكُمْ ، وَأَنْوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ . . . الآية الوَلَدُ أَحْوَلَ . وَنَذَلَكُمْ . الآية . الآية . الإية البخارى في : ٢٥ ـ كتاب التفسير : ٢ ـ سورة البقرة : ٣٩ ـ باب نساؤكم حرث لـكم . الآية .

# (١٩) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

٩١٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْنِ : « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَمَنَتُهُا الْمَلَائِكِ كَهُ حَتَّى تَرْجِعَ » .

إخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٨٥ \_ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها .

۹۱۰ — يأتى أهله : يجامع امرأته أو سريته .وجنب الشيطان مارزةتنا:أطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى ثميء، كقوله \_ والله أعلم بما وضعت \_. ثم قدر بينهما : أى ولد . في ذلك : الإتيان .

911 — من ورائها: أى مدبرة فى فرجها من ورائها. نساكم حرث لسكم فأتوا حرث كم أنى شئم: أى فأتوهن كما تأتون إرضكم التى تريدون أن تحرثوها من أى جهة شئم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة ، والمعنى جامعوهن من أى شق أردتم بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث، وهذا من الكتابات اللطيقة والتعريضات المستحسنة ؛ وقيد بالحرث ليشير : ألّا يتجاوز البتة موضع البذر وأن بتجاوز عن مجرد الشهوة ، فالغرض الأصلى طلب الفسل لا قضاء الشهوة .

٩١٣ — مهاجرة :أ ى هاجرة فراش زوجها .فنضب هو لذلك وهي ظالمة .لعنتها الملائـكة : الحفظة أو غيرهم من الموكلين بذلك . حتى ترجع : عن هجره .

# (٢١) باب حكم العزل

٩١٣ — حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَّا فِي عَزْوَقِ اللهُ عَلَيْنَا الْهُوْ بَةُ ، الْمُصْطَلِقِ ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النَّسَاءِ ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْهُوْ بَةُ ، وَأَحْبَبْنَا الْهُوْ اللهِ عَلِيْلِيْ بَبْنَ أَظْهُونَا الْهُوْ بَنِي الْمُولُ اللهِ عَلِيلِيْ بَبْنَ أَظْهُونَا قَبْلَ وَأَحْبَهُنَا الْهُوْلُ اللهِ عَلَيْكِيْ بَبْنَ أَظْهُونَا قَبْلَ وَأَحْبَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَة أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَة إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَة " » .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣٢ ـ باب غزوة بني المصطلق .

٩١٤ – حديث أبي سميد الخُدْرِيِّ . قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَمْزِلُ ؛ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ ، فَقَالَ : «أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَـلُونَ ! » قَالَهَا ثَلَاثًا «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَاثِنَةٍ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَاثِنَةٌ ».

أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٩٦ ـ باب العزل .

٩١٥ - حديث جَابِر ولحظه ، قال : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .
 أخرجه البخارى في : ٦٧ - كتاب النكاح : ٩٦ - باب العزل .

۹۱۳ — عن العزل: هو نزع الذكر من الفرّج قبل الإنزال دفعا لحصول الولد، اهو جائز أم لا. العزبة: فقد الأزواج والنكاح. أحببنا العزل: خوفا من الاستيلاد المانع من البيع و نحن نحب الأممان. ماعليكم أن لاتفعلوا: أى ليس عدم الفعل واجبا عليكم، أو لا رائدة، أى لابأس عليكم في فعله ماعليكم أن لاتفعلوا: في علم الله. إلا وهي كائنة: في الخارج، فما قدره الله لابد منه.

<sup>918 -</sup> أصبنا سبيا: أى جوارى أخذناها من الكفار أسراء فى غزوة بنى المصطلق . نعزل: عنهن كراهة مجىء الولد من أمة ، أنفة ، أوخوف تعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد ، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان مقلا فيرغب فى قلة الولد لئلا يقضرر بتحصيل الكسب ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة : سواء عزلهم أو لا، فلا فائدة فى عزلهم فإنه كان الله قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم الحرص.

# ۱۷ – کتاب الرضاع (۹۳۰ – ۹۳۶) حدیث

## (١) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

٩١٦ - حديث عَائِسَة وَ وَ النَّبِي مِ النَّبِي مِ النَّبِي اللهِ اللهِ مِ النَّهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ عِنْدَهَا، وَوْجِ النَّبِي مِ النَّبِي مَ اللهِ ا

أخرجه البخاري في : ٥٧ ـ كتاب الشهادات : ٧ ـ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

## (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

٩١٧ - حديث عَائِشَة ، قَالَت : اسْتَأْذَنَ عَلَى ٓ أَفْلَتُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْزِلَ الْحُجَابُ ، فَقَلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِي ۗ وَيَعِلِيّهِ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُمَيْسِ لَبْسَ هُوَ الْحَجَابُ ، فَقَلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِي وَيَطِيلِهِ ، فَإِنَّ أَخُاهُ أَبِا الْقُمَيْسِ لَيْسَ هُو النَّبِي وَيَطِيلِهِ ، فَقُلْتُ لهُ : أَرْضَعَيْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُمَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ . يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَى أَسْتَأَذِنَكَ . وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَ نِينَ ؟ عَمْكِ » قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ الرَّجُلَ فَقَالَ النَّبِي وَيَتَلِيقٍ : « وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَ نِينَ ؟ عَمْكِ » قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ الرَّجُلَ

٩١٦ — أراه : أظنه . لعمها : اللام بمعنى عن ، أى عن عمها . دخل على " : أى هل يجوز أن يدخل على " . أى هل يجوز أن يدخل على " . من الولادة : أى مثل ما يحرم من الولادة .

٩١٧ — أن تأذنين : بالرفع بثبوت النون على إهال أن الناصبة حملا على (ما) أختها لاشتراكهما في المصدرية قاله البصريون؟ وقال الكوفيون هي المخففة من الثقيلة، وشذ وقوعها موقع الناصبة كما شذ وقوع الناصبة موقعها .

لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِكُنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ . فَقَالَ: «اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ، تَربَتْ يَعِينُكِ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير . ٣٣ ـ سورة الأحزاب : ٩ ـ باب قـوله ـ إن تبدوا شيئاً أو تخفوه .

٩١٨ – حديث عَائِسَة مِنْكِنَ ، قَالَت : اسْتَأْذَنَ عَلَى ۖ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ . فَقَالَ : أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّى وَأَنَا عَمْكِ؟ فَقَلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةً أَخِي بِلَكِنِ أَخِي . لَكِن أَخِي . بَلَكِن أَخِي . فَقَالَ : « صَدَقَ أَفْلَحُ ، اثْذَ فِي لَهُ » . فَقَالَتْ : « صَدَقَ أَفْلَحُ ، اثْذَ فِي لَهُ » . فَقَالَتْ : « صَدَقَ أَفْلَحُ ، اثْذَ فِي لَهُ » . فَقَالَتْ : « صَدَق أَفْلَحُ ، اثْذَ فِي لَهُ » . فَقَالَت : « صَدَق أَفْلَحُ ، اثْذَ فِي لَهُ » . فَقَالَت : ٧ ـ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . أخرجه البخارى في: ٥٢ ـ كتاب الشهادات: ٧ ـ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض .

# (٣) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

٩١٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْكَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَيَّالِيَّةِ ، فِي بِنْتِ مَعْزَةَ ، «لَا تَحْدِلْ لِي ، وَالنَّعِيلِيَّةِ ، فِي بِنْتُ مَعْزَةَ ، «لَا تَحْدِلُ لِي ، وَمَ الرَّصَاعَةِ » .

أخرجه البخاري في: ٥٧ \_ كتاب الشهادات: ٧ \_ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

# (٤) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة

٩٢٠ - حديث أُمِّ حَبِيبَة. قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟
 قَالَ: « فَأَفْمَلُ مَاذَا؟ » قُلْتُ: تَنْكِحُ ؛ قَالَ: « أَتُحِبِّينَ؟ » قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ،
 وَأَحَبُ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ: « إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِي » قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ.

٩١٨ - فيه أن لبن الفحل يحرّم ، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع ، وأخاه بمنزلة العم له . و معانى سيغة و مخلية : اسم فاعل من أخلاه وجده خاليا فهو مُخْل والمرأة مخلية ، وهذا من معانى سيغة أفعل ، كأحمدته وجدته حميدا ، أى لست أجدك خاليا من الزوجات غيرى . لا تحل لى : لما فيه من الجمع من الأختين .

<sup>=</sup> تربت يمينك : كلة تقولها العرب ولا يريدون حقيقها ؛ إذ ممناها افتقرت يمينك ، وقيــل الممنى ضُعُف عقلك إذا قلت هذا ، أو تربت يمينك إن لم تفعلي .

قَالَ : « ابْنَـهَ أُمُّ سَلَمَةً ؟ » قُلْتُ : نَمَ . قَالَ : « لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَمَتْنِي وَأَبَاهَا ثُو يَبْدَةُ ، فَلَا تَمْرِضْنَ عَلَى ۖ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » . أَرْضَمَتْنِي وَأَبَاهَا ثُو يَبْدَةُ ، فَلَا تَمْرِضْنَ عَلَى ۖ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » . أَرْضَمَتْنِي وَأَبَاهَا ثُو يَبْدَهُ ، فَلَا تَمْرِضْنَ عَلَى ۖ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » . أخرجه البخارى في : ١٧ ـ كتاب النكاح : ٢٥ ـ باب وربا ثبكم اللاتي في حجوركم .

## (٨) باب إنما الرضاعة من المجاعة

٩٢١ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ ، وَعِنْدِي رَجُـلْ ، قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! انْظُرْ نَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! انْظُرْ نَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! انْظُرْ نَ مَنْ إِخْوَا نُـكُنَ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٥٧ \_ كتاب الشهادات: ٧ \_ باب الفهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

# (۱۰) باب الولد للفراش و توقی الشبهات

٩٢٢ – حديث عَائِسَةَ وَلَحْظُ ، قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ فِي غُلَامٍ ؛ فَقَالَ سَعْدُ : هٰذَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَهِدَ إِلَى ّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً : هٰذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللهِ ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً : هٰذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللهِ ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ابْنُهُ ، انْظُر وَسُولُ اللهِ عَيْمَا لِيَهُ إِلَى شَبَهِ فِرَأَى شَبَهَا يَبِنًا بِعُتْبَةً ، فَقَالَ : « هُوَ لَكَ مِنْ وَلِيدَ يَهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَا لِي شَبَهِ فِرَأَى شَبَهَا يَبِنًا بِعُتْبَةً ، فَقَالَ : « هُوَ لَكَ

<sup>=</sup> لو لم تـكن ربيبتى ما حلت لى : أى إن حلها للنبى عليه منتف من جهتين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة .

٩٢١ — انظرن: من النظر بممنى التفكر والتأمل. فإنما الرضاعة من المجاعة: الفاء تعليلية لقوله انظرن من إخوانسكن، أى ليس كل من أرضع لبن أمها نسكن يصير أخاكن بل شرطه أن يكون من المجاعة، أى إن الرضاعة المعتبرة في المحرمية شرعا ماكان فيه تقوية للبدن واستقلال بسد الجوع وذلك إنما يكون في حال الطفولية قبل الحولين.

٩٢٢ – عبد بن زمعة : هو أخو سودة أم المؤمنين . عهد : أي أوصى .

ياً عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحُجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة بِنْتَ زَمْمَــَةَ » . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطَّ .

أخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ١٠٠ ـ باب شراء المهوك من الحربى وهبته وعتقه . ٩٢٣ ـ حديث أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّةٍ ، قَالَ : « الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ » . أخرجه البخارى فى : ٨٥ ـ كتاب الفرائض : ١٨ ـ باب الولد للفراش ، حرة كانت أو أمة .

## (١١) باب العمل بإلحاق القائف الولد

" ٩٣٤ - حديث عَائِسَة ، قَالَت : دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ مَسْرُورْ، وَقَالَ : « يَا عَائِسَهُ ! أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِي ّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَة وَزَيْدًا ، وَعَلَيْمِمَا وَعَلَيْمِمَا وَ بَدَت أَقْدَامُهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » . وَطِيفَة قَدْ غَطَيهُ البخارى فى : ٨٥ - كتاب الفرائض : ٣١ - باب القائف .

(۱۲) باب قدر ما تستحقه البكر والثبب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف معند من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف معند من أنس ، قال : مِنَ السُّنَّةِ ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّبِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا مُلاَثًا ، ثُمَّ قَسَمَ . أَقَامَ عِنْدَهَا مُلاَثًا ، ثُمَّ قَسَمَ . أَقَامَ عِنْدَهَا مُلاَثًا ، ثُمَّ قَسَمَ . أَخَرجه البخارى في : ٢٧ ـ كتاب النكاح : ١٠١ ـ بأب إذا نزوج الثيب على البكر .

<sup>=</sup> الولد للفراش: أى الولد تابع لصاحب الفراش زوجاكان أو سيدا. وللماهم: أى الزانى. الحجر: أى الخيبة ولا حقّ له بالولد. واحتجبي منه ياسودة بنت زممة: أى ندبا واحتياطا، وإلا فقد ثبت نسبه وأخوّته لها فى فى ظاهر الشرع لما رأى من الشبه البين بمتبة.

<sup>.</sup> ٩٢٤ — أسامة : ابن زيد . وزيدا : هو ابن حارثة .

قطيفة : كساء . بمضها من بمض : أى كاثنة أو مخلوقة من بمض .

٩٢٥ - من السنة : أى أنه مرفوع بطريق اجتهاده ، والمنى فيه زوال الحشمة بينهما والائتلاف ،
 وزيد للبكر لأن حياءها أكثر .

# (۱۳) باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها

9٢٦ - حديث عَائِسَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّا بِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ ، وَأَنُولُ: أَنَهُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى \_ تُرْجِئُ مَنْ نَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُووى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَاْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ \_ قُلْتُ : مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٣٣ ـ سورة الأحزاب : ٧ ـ باب قوله ـ ترجى 4 من تشاء منهن ـ .

#### (١٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها

٩٢٧ – حديث ابني عَبَّاسٍ. عَنْ عَطَاءِ، قَالَ : حَضَرْ نَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُو نَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ وَقَيْلِيِّةٍ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَمَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَنُّونِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ وَقَيْلِيَّةٍ نِسْعُ ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا تَنْفِي عَلِيلِيَّةٍ نِسْعُ ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

أخرجه البخارى في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٤ \_ باب كثرة النساء .

<sup>97</sup>٦ – كنت أغار : من النيرة وهي الحمية والأنفة . ما أرى : أي ما أظن . إلا يسارع في هواك: أي إلّا موجداً لك مرادك بلا تأخير .

<sup>9 \ 9 \</sup> ميمونة : أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية . بسرف :موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا، وكان النبي عَلِيَّة بني بهافيه . نستها : سريرها الذي وضعت عليه وهي ميتة . ولاتزلزلوها :أي لا تحركوها حركة شديدة ، بل سيروا بها سيرا وسطا معتدلا ، فإن حرمتها بعد موتها باقية كحرمتها في حياتها . تسع : من الزوجات في عصمته ؛ سودة بنت زمعة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة . ولا يقسم لواحدة : هي سودة وهبت ليلتها لمائشة .

## (١٥) باب استحباب نكاح ذات الدين

٩٢٨ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةِ ، قَالَ: « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهِا وَجَمَا لِهَا وَلِدِينِهِا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكُ » . اخرجه البخارى في ٦٧ : \_ كتاب النكاح : ١٥ \_ باب الأكفاء في الدين .

# (١٦) باب استحباب نكاح البكر

٩٢٩ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْتِينَ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْةِ :
 « مَا تَزَوَّجْتَ ؟ » فَقُلْتُ: تَزَوِّجْتُ ثَيْبًا ؛ فَقَالَ : « مَا لَكَ وَلِلْمَـذَارَى وَلِمَـابِهَا » .

قَالَ تُحَارِبُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) : فَذَ كَرْتُ ذُلِكَ لِمَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ عَمْرُ و : سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : إِقَالَ لِى رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا \_\_ وَتُتَلاعَبُكَ ؟ » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ١٠ \_ باب تزويج الثيبات .

٩٢٨ - لأربع: من الخصال . لما لها: لأنها إذا كانت ذات مال قد لا تكلفه في الإنهاق وغيره فوق طاقته . ولحسبها: أى لشرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عد وامناقيهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيُحكم لمن زاد عدده على غيره وجمالها: والجال مطلوب في كل شيء لاسيا في المرأة التي تكون قرينة وضجيعة . فاظفر بذات الدين : أى فعليك بذات الدين، والمهني أن اللاثن بذوى المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمع نظره في كل شيء لاسيا فيا يدوم أمره ويعظم خطره ، فلذا اختاره عليه باكد وجه وأبلنه، فأمر بالظفر به الذي هو غاية البنية ومنتهي الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة . تربت يداك : أى افتقرتا إن خالفت ماأمرتك به ، يقال ترب الرجل إذا افتقر، وهي كلة جارية على السنتهم لا يريدون بها حقيقها . والناد والمدارى : أى الأبكار . ولعابها : مصدر من الملاعبة وروى ولمابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل . هلا جارية تلاعبها وتلاعبك : تعليل لذو يج البكر لما فيه من الألفة التامة ، فإن الثيب قد تكون متماقة القلب بالزوج الأول، فلم تكن عبنها كاملة بخلاف البكر .

• ٩٣٠ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : هَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : « تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ » فَقُلْتُ : « تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ » فَقُلْتُ : هَ نَزَوَّجْتَ الْمَرَأَةَ ثَبِبًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِيَّكِيْهِ : « تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ » فَقُلْتُ نَمَ . فَقَالَ : « فَهَ لَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَ تُلاعِبُكَ نَمَ مَ فَقَالَ : « فِهَ لَلهَ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

أخرجه البخاري في : ٦٩ ـ كـتاب النفقات : ١٧ ـ باب عون المرأة زوجها في ولده .

٩٣١ — حديث جَابِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَمَكَّمُ تَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَمَكَّمُ تَمَكَّ عَلَى بَعِيدِ قَطُوف، فَلَحَقْنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ؟ تَمَكَّ عَلَى بَعِيدِ قَطُوف، فَلَمْتُ ؛ إِنِّى حَدِيثُ عَهْد بِعُرْسٍ قَالَ: « فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَبِبًا؟» قَالَ: « فَهَمَا تَنَ وَجْتَ أَمْ ثَبِبًا؟» قُلْتُ : كَانْ ثَيْبًا . قَالَ : « فَهَمَا لَا جَارِيَةٌ تَلَاعِهُمَا وَتُقَلِيعِهُ فَي بَلْ عَبْكَ ؟ » .

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فَقَالَ : « أَمْرِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْـلَا » أَىْ عِشَاءُ « لِكَىْ تَمْتُشَطَ الشَّمِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغيبَةُ » .

وَ فِي هٰذَا الْحُدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: « الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ » يَمْـنِي الْوَلَدَ . أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ١٢١ ـ باب طلب الولد .

٩٣٠ — أن عبد الله : أى أبوه . بمثلهن : أى صغيرة لاتجربة لها فى الأمور . امرأة : قد جربت الأمور وعرفتها .

٩٣١ - فى غزوة : هى غزوة تبوك . قفلنا : رجعنا . قطوف : بطى ، ما يعجلك : إى ما سبب إسراعك . حديث عهد بعرس : أى قريب بناء بامرأة . فهلا : تزوجت . جارية : بكرا. الشعثة : المنتشرة الشعر المغبرة الرأس. تستحد المغيبة : أى تستعمل الحديدة ، وهى الموسى فى إزالة الشعر المشروع إزالته ، من غاب عنها زوجها . الكيس الكيس : بالنصب على الإغراء ، أى فعليك بالجماع ؛ أو التحذير أى إياك والعجز عن الجماع ؛ فالمراد الحث على ابتغاء الولد ، يقال أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس ، وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل كأنه جمل طلب الولد عقلا .

٩٣٢ - حديث جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَاللهِ مَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ وَلَيْكُو فِي غَزَاةٍ َ فَأَابِطُأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَأَ تَى عَلَى ٓ النَّبِي ۚ وَلَيْكِيْتُهِ ، فَقَالَ : « جَابِرْ ' ! » فَقَلْتُ : نَعَمْ ' . قَالَ : « مَا شَأْنُكَ ؟ » قُلْتُ : أَبْطَأَ عَلَى َّجَلَى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ؛ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِحِحَبْهِ. ثُمَّ قَالَ : « ارْكُ » فَرَكِبْتُ . فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُمُ فَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِيْهِ . قَالَ : « تَزَوَّجْتَ ؟ » قُلْتُ : نَمَ م ، قَالَ : « بِكُرًا أَمْ تَيَبًا ؟ » قُلْتُ : كِلْ تَيَبًّا . قَالَ : « أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَ تَلَاءِبُكَ ؟ » قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخَوَاتِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجَمْمُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَ ؟ قَالَ: « أَمَّا إِ نَكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَبْسَ الْكَبْسَ ». ثُمَّ قَالَ: « أَتَبِيعُ جَمَلَكَ ؟ » قُلْتُ : نَمَ • . فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِأُوقِيَّةٍ . ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ قَبْـلى ، وَقَدِمْتُ بِالْفَدَاةِ ، فِجَنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى باَبِ الْمَسْجِدِ قَالَ: «آلْآنَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ : نَمَمْ . قَالَ : « فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَـيْنِ » فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ؛ فَأَمَرَ بَلَالًا أَنْ يَزَنَ لَهُ أُوقِيَّةً ، فَوَزَنَ لِي بَلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ . فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ ، فَقَالَ : « ادْعُ لِي جَابِرًا » قُلْتُ : الْآنَ يَرُدُ عَلَى َّ الْجُمَلَ ، وَلَمْ ۚ يَكُنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ . قَالَ : « خُذْ جَمَلَكَ ، وَلَكَ ثَمَنُهُ » .

أخرجه البخارى في: ٣٤ ـ كتاب البيوع: ٣٤ ـ باب شراء الدواب والحمير .

٩٣٧ - وأعيا: أى تمب وكل، يقال أعيا الرجل أو البعير في المشي، ويستعمل لازما ومتمديا؛ تقول أعيا الرجل وأعياه الله . ما شأنك : أى ماحالك وماجرى لك حتى تأخرت عن الناس. يحجنه : أى يجذبه . بحجنه : بمصاه المعوجة من رأسها كالصولجان ، معد لأن يلتقط به الراكب ما يسقط منه . أكفه : أى بمحجنه . تمشطهن : أى تسرح شمورهن . قادم : أى على أهلك . فالكيس الكيس : بالنصب على الإغراء، والكيس الجماع ، قال ابن الأعرابي فيكون قد حضه عليه لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر .

#### (١٨) باب الوصية بالنساء

٩٣٣ — حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْتُهِ ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ ، إِنْ أَقَوْمَهَا عَوَجُ » . إِنْ أَقَوْمَهَا عَوَجُ » . أَخْرَجُهُ البَخْدَى فَى : ٢٧ ـ كتاب الذكاح : ٧٩ ـ باب المداراة مع النساء .

٩٣٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْةٍ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنْ تَرَكُمْ مَنْ ضَلَعٍ ، وَإِنْ تَرَكُمْ لَمْ يَرَلُ وَإِنْ أَعْوَجَ مَى وَاللهِ اللهِ الله

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ٨٠ \_ باب الوصاة بالنساء .

٩٣٣ – الضلع: عظم مستطيل من عظام الجنب منحن ، مؤنثة . إن أقتما : أى إن أردت إقامتها . العَوَج : قال أهل اللغة : الموج بالفتح فى كل شخص ، وبالكسر فيما ليس بمرئى كالرأى والكلام ؛ وفى هذا الحديث : ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عِوَج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب ، وأنه لا يطمع فى استقامتهن .

٩٤٤ - واستوصوا: إى أوصيكم. بالنساء خيرا: أى فاقبلوا وصيتى فيهن الأن الاستيصاء استفعال وظاهره طلب الوصية وليسهو المراد، ويجوز أن يكون من الخطاب العام أى يستوصى بعضكم من بعض في حق النساء . من ضلع : معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن ، والضلع استعير للمعوج ، أى خلقن خلقا فيه اعوجاج في كا أنهن خلقن من أصل معوج ؛ وقيل أراد به أن أول النساء حواء خلقت من ضلع آدم . أعلاه : ذكره تأكيدا لمنى الكسر ، أوليبين أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع كأنه قال خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه . لم يزل أعوج : فيه الندب إلى مداراة النساء وسياستهن والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن رام مستحيلا وفاته الانتفاع بهن ، مع أنه لاغنى اللإنسان عن امرأة يسكن إليها ، ويستعين بها على معاشه ، قال :

هى الضِلَع العوجاء لست تقيمها إلا إن تقويم الضاوع انكسارها ألا على المسوى؟ اليس عجيب ضعفها واقتدارها؟ وكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها؛قال الغزالى:وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف=

9٣٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقِيْنِيْنِ ، قَالَ : « لَوْلَا بَنُو إِسْرَا ئِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلَا حَوَّاء لَمْ تَخُنْ أُنْدَى زَوْجَهَا » . أخرجه البخارى في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ١ ـ باب خلق آدم صاوات الله عليه وذريته .

<sup>=</sup> وأن يحسن خلقه معها ، قال وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء برسول الله عليه ، نقد كان أزواجه يراجعنه السكلام ، وتهجره إحداهن إلى الليل، وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة فهى التى تطيب قاوب النساء .

۹۳۵ — لم يخنز اللحم: أى لم ينتن ، وأصل ذلك فيما روى عن قتادة أن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى ، وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك ، فاستمر نتن اللحم من ذلك الوقت . لم تخن أنثى زوجها : حيث زينت لزوجها آدم عليه السلام الأكل من الشجرة ، فسرى فى أولادها مثل ذلك، فلا تسكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول .

# ۱۸ - كتاب الطلاق (۹۳۱ - ۹۳۱) حديث

# (۱) باب تحريم طلاق الجائض بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

٩٣٦ - حديث ابن مُحَرَّ وَلَيْهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَالِّضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِيَكِنْهُ ، فَسَأَلَ مُحَرُّ بْنُ الْخُطَّابِ رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِنْهُ : « مُرْهُ وَلَيْكُو اللهِ عَلَيْكِنْهُ : « مُرْهُ وَلَيْكُو بَهُ مَا أَنُ مَمَّ إِنْ شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ ، فَلَيْرَاجِمْهَا مُمَّ إِنْ شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ ، فَلَيْرَاجِمْهَا مُمَّ إِنْ شَاء أَمْ سَكَ بَعْدُ ، فَوَانْ شَاء طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَعْسَ ؟ فَتِلْكَ أَلْهِدَّةُ أَلَتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ نُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءِ » .

أخرجه البخارى ف: ٦٨ ـ كتاب الطلاق: ١ ـ باب قول الله تقالى ـ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصوا المدة ـ .

٩٣٧ – حديث ابْنِ مُمَرَ . عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَ ؛ فَقَالَ طَلَقَ ابْنُ مُمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَ الْفَيْ طَلَقَ ابْنُ مُمَرَ الْذَيِيَّ عَلَيْكِيْرٍ ، قَالَمَ أَنْ يُرَاجِمَهَا، ثُمَّ يُطَلِقً وَ ابْنَهُ مُمَرَ الْمَرْفُ أَنْ يُرَاجِمَهَا، ثُمَّ يُطلِقً مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا ؛ قُلْتُ : فَتَعَثَدُ بِيلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : أَرَأَ يْتَ إِنْ عَجْزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا ؛ قُلْتُ : فَتَعَثَدُ بِيلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : أَرَأَ يْتَ إِنْ عَجْزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ أَخْرَجُهُ البخارى ف : ١٨ - كتاب الطلاق : ٤٥ - باب مراجعة الحائض .

٩٣٦ — إن شاء أمسك بعد : أى بعد الطهر من الحيض الثانى . وإن شاء طلق طلق قبل أن يماء أن يجامعها . فتلك: زمن العدة وهي حالة الطهر .

٩٣٧ — من قُبل عدتها : أى وقت استقبال عدتها والشروع فيها ، وذلك فى الطهو . فتعقد بتلك التطليقة : أى تحتسبها و ُكِحكم بوقوع طلقة . أرأيت : أخبرنى . إن عجز واستحمق : أى إن عجز عن الرجمة وفعل فِعْل الأحمق ، فالوا و يمنى أو ، والاستحماق لازم .

(٣) باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق هم الله على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق عبّاس ولطيع ، قال : في الحُرَام ِ يُكَفِّرُ؛ وَقالَ: لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَي رَسُولِ اللهِ أُسُورَةٌ حَسَنَةٌ .

أخرجه البخارى في : ٦٥ ـ كتاب التفسير ٦٦ ـ سورة المتحرَّم : ١ ـ باب يا أيها النبي لم تحرم . ١ ـ باب يا أيها النبي لم تحرم . ١ ـ باب يا أيها الله لك .

٩٣٩ – حديث عَائِسَة وَ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَعْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَـةِ جَحْسُ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَهْصَةُ أَنَّ أَيَّذَنَا دَخَلَ عَلَيْمَا النَّبِيُّ فَيَكُلُلُهُ فَلْمَتُكُ أَنَا وَحَهْصَةُ أَنَّ أَيْدَنَا دَخَلَ عَلَيْمَا النَّبِيُّ فَيَكُلُلُهُ فَلْمَتُكُ وَيَشْرَبُ عِنْدَ وَيَعْفَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ؛ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلْتَ مَعَافِيرَ ؟ . فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ : « لَا . بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَيةِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » . فَنَزَلَتُ وَقَالَ : « لَا . بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَيةِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » . فَنَزَلَتُ وَقَالَ : يَا يُنْ اللَّهِ لِي اللهِ لِي اللهِ لِي اللهِ وَفَقَلَتْ وَحَفْصَةً . وَيَا يُشَوِيلُونَ إِلَى اللهِ لِي اللهِ وَقَالِمَ وَحَفْصَةً . وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَى اللهِ وَلِي اللهِ وَقَوْلِهِ : « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا » .

أخرجه البخاري في : ٦٨ ـ كتاب الطلاق : ٨ ـ باب لم تحرم ما أحل الله لك .

• ٩٤ - حديث عَائِسَة وَ وَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْ نُو مِنْ إِحْدَاهُنَ ، نُحِيبُ الْمَسَلَ وَالْحُلُواء ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْ نُو مِنْ إِحْدَاهُنَ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَفِرْتُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لِي ، بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبُسَ أَكُثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَفِرْتُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لِي ، أَهُدَتْ لَهَا امْرَأَة مِنْ قَوْمِهَا عُكَد مِنْ عَسَلِ ، فَسَقَتِ النَّبِيَ عَلَيْكِ مِنْهُ شَرْبَة . فَقُلْتُ ؛ أَمَا وَاللهِ لَنَهُ وَمِنْك ، فَإِذَا دَنَا مِنْك فَقُولِي ؛ أَمَا وَاللهِ لَنَهُ مَنْك ، فَإِذَا دَنَا مِنْك فَقُولِي ؛ أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَ النَّ لَهُ مَيْفُولُ لَك ؛ لا . فَقُولِي لَه ؛ مَا هُذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْك ؟ الَّتِي أَجِدُ مِنْك ؟ الَّتِي أَجِدُ مِنْك ؟ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ وَلَى الله عَلَى ا

- 48.

٩٣٨ - في الحرام: أي إذا قال هذا على حرام ، أو أنت على حرام . يكفر : كفارة يمين .

٩٣٩ -- منافير جمع منفور ، قال ابن قتيبة : هو صمغ حلو له رائحة كريهة .

َ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلِ ، فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحْـُلُه الْهُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِي أَنْتِ ياَ صَفِيَّةُ ذَاكِ.

قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ فَوَاللهِ مَاهُو إِلَّاأَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْأُ بَادِيَهُ عِمَاأَمَرْ بَنِي بِهِ فَرَقَا مِنْكِ . فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا ، قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الْحَلْتُ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ : « لَا » فَقَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : « سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْ بَةً عَسَلِ » ، فَقَالَتْ : قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : « سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْ بَةً عَسَلِ » ، فَقَالَتْ : قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : « سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْ بَةً عَسَلِ » ، فَقَالَتْ : بَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ؛ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ عَرْسَتْ نَحْنُكُ أَلُونُ فَطَ . فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةً ، قَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ عَيِّلَيْكِ ! أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : « لَا خَاجَةً لَى فِيهِ » .

قَالَتْ : ۚ تَقُولُ سَوْدَةً وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ؛ قُلْتُ لَهَا : اسْكُتى .

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٨ \_ باب لم تحرم ما أحل الله لك .

(٤) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

٩٤١ حديث عَائِسَة زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَتْ : لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ بِتَخْيِيرِ أَرْوَاجِهِ ، بَدَأ بِي ؛ فَقَالَ : « إِنِّى ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَمْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَرْوَاجِهِ ، بَدَأ بِي ؛ فَقَالَ : « إِنِّى ذَاكَرُ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَمْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِ يَ أَلْتُ ، ثُمَّ قَالَ : أَبِي يَكُونَا يَأْمُرَا نِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُورَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَا نِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ يَكُونَا يَأْمُرَا نِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيْمُ النَّبِي قَلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَرْدُا فِي اللّهِ مِثْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة ؛ قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلْتُ فَقِيلًا إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة ؛ قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلْ أَزْوَاجُ النَّي مِقْلِلَةٍ مِثْلُ مَا فَمَلْتُ . وَلَيْ أَرْوَاجُ النَّي مَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة ؛ قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّي مِقْلِلَةٍ مِثْلُ مَا فَمَلْتُ .

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب القفسير : ٣٣ \_ سورة الأحزّاب : ٥ \_ باب قوله \_ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة \_ .

<sup>=</sup> جرست : أى رَعَتْ . نحله : أى نحل هذا المسل الذى شربته . العرفط : الشجر الذى صمنه المنافير. فَرَقاً : أى خوفا . حَرَمناه : أى منعناه .

٩٤١ — فلا عليك ألا تمجلي : أي لا بأس عليك في عدم المجلة .

٩٤٢ - حديث عَائِسَةً وَلَيْنِ . عَنْ مُعَاذَةً ، عَنْ عَائِسَةً وَلَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْنِ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْرِ آتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْرِ آتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُولُونِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ مَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ - فَقُلْتُ لَهَا وَتُولُ لَهُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ - فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ ؟ قَالَتَ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى قَالِي لَا أُرِيدُ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ أُو ثِرَ عَلَيْكَ أَحِدًا .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣٣ \_ سورة الأحراب ٧ \_ باب قوله \_ ترجى من أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣٣ \_ سورة الأحراب ٧ \_ باب قوله \_ تساء منهن \_ .

عَلَيْ اللهِ عَالِيْنَا اللهَ وَاللهِ ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْنِي، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدُنا اللهَ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدُا .

أخرجه البخارى في : ١٨٨ \_ كتاب الطلاق: ٥ \_ باب من خير نساءه.

(٥) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهرًا عليه

988 — حديث مُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ؛ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا أَسْأَلَ مُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ عَنْ آيَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ؛ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا أَسْأَلَ مُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ عَنْ آيَةٍ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ؛ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِينِينَ ا مَنِ اللَّتَانِ نَظَاهَرَ تَا قَلَ : فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِينِينَ ا مَنِ اللَّتَانِ نَظَاهَرَ تَا قَلَ : فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِينِينَ ا مَنِ اللَّتَانِ نَظَاهَرَ تَا قَلَ : فَوَقَفْتُ لَهُ مُومِينِينَ ا مَنِ اللَّيَانِ نَظَاهَرَ تَا قَلَ : فَقُلْتُ : وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ أَزْوَاجِهِ ؟ فَقَالَ : يَلْكَ حَفْصَةً وَعَائِشَةً . قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ كُنْ اللّهَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِ عُ هَيْبَةً لَكَ . قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمَّ أَنْ اللّهِ الْمُنْ فَعَلْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَنْ هَا أَلْنَ لِي عِلْمُ مُ عَلْ اللّهِ عَلَى مِنْ عِلْمٍ فَاسَأَلْنِي ، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمُ مُوالَّ أَيْ عَلْ يَهِ . قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمَلً ؛ وَاللّهِ ! وَاللّهِ ! وَاللّهِ ! وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ عِلْمَ فَاللّهُ عَنْ كَانَ لِي عِلْمُ مُواللّهُ عَلَى مُلْتُ عَلَى مُنْ عَلْمُ وَاللّهُ الْنَ كُولُ كَانَ لِي عِلْمُ مُواللّهُ اللّهُ عَلَى مُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلْمُ عَلْكُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مُلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٩٤٢ — في يوم المرأة منا : إي يوم نوبتها ، إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى .

٩٤٣ — فلم يعد ذلك : أي التخيير . علينا شيئاً : من الطلاق .

٩٤٤ — لحاجة له: كناية عن التبرز . تظاهرتا : تماونتا.

إِنْ كُنَّا فِي الجَّاهِلِيَّةِ مَا نَمُدُ لِلنِّسَاء أَمْرًا حَتَى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ ؛ قَالَ: فَبَهِنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَ تَأَمَّرُهُ ، إِذْ قَالَتْ امْرَأْتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكُ وَلِما هَهُنَا ، فِيمَا تَكَلُّفُك فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ؟ فَقَالَت فِي : عَبَالَكَ يَا ابْنَ الخُطَّابِ! مَا لَكُ وَلِما هَهُنَا ، فِيمَا تَكَلُّفُك فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ؟ فَقَالَت فِي اللهِ عَيَلِيَّةٍ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ مَا تُولِع مَن اللهُ عَلَيْتِهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْتِهِ مَن اللهِ عَلَيْتِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتِهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْتِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتُهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى حَفْصَةً ؛ فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِلَا لَكُ لَتُواجِينَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ وَقَالَتُهُ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ؟ فَقَالَتُ حَفْصَةً ؛ فَقَالَ لَهَا: إِنَّا لَنُواجِعُهُ فَقُلْتُ وَمُنَا لَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْقِهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلْمَ مَن مَا أُنْ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ وَعَلَيْهُ إِيَّا هَا لَا يُورِي اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْقَ إِيَّا هَا لَا يُعَرِينَا أَنْ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْقُ إِيا هَا وَاللهِ وَعَلَيْهُ إِيَّا هَا ( يُرِيدُ عَلَيْقَ فَى اللهِ اللهِ عَلَيْقَ إِيَّا هَا ( يُرِيدُ عَالِيهِ ) .

قَالَ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّ دَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةً ، لِقَرَابَتِي مِنْهَا ، فَكَلَّمْتُهَا ؛ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً : تَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخُطَّابِ ا دَخَلْتَ فِي كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَا لِللهِ وَأَزْوَاجِهِ ا فَأَخَذَ ثَنِي ، وَاللهِ ا أَخْذًا كَسَرَ ثَنِي عَنْ بَدْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، تَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَزْوَاجِهِ ا فَأَخَذَ ثَنِي ، وَاللهِ ا أَخْذًا كَسَرَ ثَنِي عَنْ بَدْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، تَعْوَلُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَزْوَاجِهِ ا فَأَخَذَ ثَنِي ، وَاللهِ ا أَخْذًا كَسَرَ ثَنِي عَنْ بَدْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، تَعْوَلُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَزْوَاجِهِ ا فَأَخَذَ ثَنِي ، وَاللهِ ا أَخْذًا كَسَرَ ثَنِي عَنْ بَدْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَعَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَزْوَاجِهِ ا فَأَخَذَ ثُنِي ، وَاللهِ ا أَخْذًا كَسَرَ ثُنِي عَنْ بَدْ ضَ مِنْ عِنْدِهَا .

وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، إِذَا غِبْتُ أَتَا نِي بِالْخَبَرِ ، وَ إِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ ؛ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ بَسِيرَ إِلَيْنَا ، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُ نَا مِنْهُ . فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابَ ؛ فَقَالَ : افْتَحْ افْتَحْ ا

<sup>=</sup> ما نعد للنساء أمرا: أى شأنا بحيث يدخلن المشورة . حتى أنزل الله فيهن ما أنزل : نحو قوله تمالى - وعاشروهن بالمعروف - . وقسم لهن ما قسم : نحو - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن - أتأمره : أتفكر فيه . لا يغرنك هذه التى أعجبها حسنها حب رسول الله عَلَيْتُهُ إياها : أى لاتفترى بكون عائشة تفعل مانهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك؛ فإنها تدل بحسنها وحبة النبي عَلَيْتُهُ لها ، فلا تفترى أنت بذلك لاحمال أن لا تكونى عنده فى تلك المنزلة فلا يكون لك من الإدلال مثل الذى لها . ما كنت أجد : من النضب . المتلأت صدورنا منه : خوفا .

فَقُلْتُ : جَاءِ الْفَسَّا نِيْ ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدْ مِنْ ذَلِكَ ، اغْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي أَزْوَاجَهُ ؟ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَالِشَةً. فَأَخَذْتُ ثَوْ بِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَارَسُولُ اللهِ عَلِيكِيْ فِي مَشْرُ بَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِمَجَلَةٍ ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ عَيَيْكِي أَسُودُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : قُلْ هٰذَا مُحَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَأَذِنَ لِي .

قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهِ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أَمِّسَلَمَة تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهِ ، وَإِنَّهُ لَمَلَى حَصِيرِ مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ شَيْءٍ ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ ، مِنْ أَدَم حَشُوهُ هَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبُ مُعَلَّقَةٌ ؟ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، فَبَكَيْتُ ؟ فَقَالَ: « مَا يُبْكِيكَ ؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ كَسُرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ! فَقَالَ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ نِيا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ » .

اخرجه البخارى في : 10- كتاب التفسير : 17 - سورة المتحرم : ٢ - باب ببنى مرضاة ازواجك - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ وَلِيَّكُ ، قَالَ : لَمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَنْ اللهُ تَمَلَى - إِنْ تَتُوبًا أَنْ عُمَرً بْنَ الخُطَّابِ عَنِ الْمَنْ أَدَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ اللَّيْنِ قَالَ اللهُ تَمَالَى - إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَت قَالَ اللهُ تَمَالَى - إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَت قُلُوبُكُمَا - حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَقِ ، فَتَدَبَرَّزَ ، ثُمَّ جَاء فَسَكُنْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَصَّأً ؛ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِدِيرَ الْمُوْمِنِينَ اللهِ فَقَدْ صَغَت قَلُوبُكُمَا - ؟ قَالَ : قَالَ اللهُ تَمَالَى - إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَت قُلُوبُكُمَا - ؟ قَالَ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

رغم: أى لصق بالرغام وهو التراب. مشربة: أى غرفة. يرق: يصعد. بعجلة: بدرجة. قرظا:
 ورق السلم الذى يدبغه. مصبوبا: مسكوبا. أهب: جمع إهاب، جلد دبغ أم لم يدبغ، أو قبل أن يدبغ.
 ٩٤٥ — فقد صنت قاوبكما: أى فقد وجد منكما ما يوجب التوبة. واعجبا: الأصل فيه واعجبى،
 فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفا كقوله \_ يا أسفا وياحسرتا.

مُمَّ اسْتَقْبَلَ مُمَرُ الخَدِيثَ يَسُونُهُ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بِنِي أُمَيَّةً ابْنِ زَيْدٍ ، وَهُ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى النَّبِي عَيَّلِيَّةٍ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ عِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ عِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ وَكُنَّا ، مَعْشَرَ قُرَيْسٍ ، نَعْلِبُ النِّسَاءِ ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ وَإِذَا نَزَلْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ وَكُنَّا ، مَعْشَرَ قُرَيْسٍ ، نَعْلِبُ النِّسَاء ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِنَّ الْمَعْلِقِيلُوا مَنْ اللَّهُ فَعَلَى الْمَنْ أَيْنَ مَنْ أَدَبِ الْأَنْصَارِ ؛ فَصَخِبْتُ عَلَى الْمُزَلِّ يَى الْمُنْ أَنْ أَرَاجِعَنِ ؛ قَالَتْ ، وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِمَكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَمَ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ . فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ ، وَقُلْتُ لَهَا لَتُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَ وَ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهُ مُرَّهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ . فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ ، وَقُلْتُ لَهَا لَا يَعْ اللّٰهُ لِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَ وَاللّٰهِ إِنَّ إِحْدَاهُنَ لَتَهُ مَرُدُهُ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ . فَأَفْزَعَنِي ذَلِك ، وَقُلْتُ لَهَا لَوْمَ مَوْ اللّٰهِ لِلْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَ .

مُمَّ جَمْنَتُ عَلَى " يَهَا بِي ، فَنَزَ أَنَّ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ؛ فَقُلْتُ لَهَا : أَى حَفْصَةُ ! أَنْفَاضِبُ إِحدًا كُنَّ النَّبِيَّ وَلِيَالِيْ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَالَتْ: نَمْ . فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَنْفَاضِبُ إِحدًا كُنَّ النَّبِيَّ وَلِيَالِيْ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَالَتْ: نَمْ . لَا تَسْتَكْرُيْرِى النَّبِيَّ وَلِيَالِيْقِ النَّيْ وَلَيْلِيْقِ فَتَمْ لِيكِي . لَا تَسْتَكْرُيْرِى النَّبِيَّ وَلِيَالِيْقِ النَّبِيِّ وَلِيَالِيْقِ النَّبِيَّ وَلِيَالِيْقِ النَّبِي وَلِيَالِيْقِ النَّبِيِّ وَلِيَالِيْقِ النَّبِي مَا بِدَا لَكِ ، وَلَا يَمُرَّ نَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَا مِنْكِ وَلَا يَهُولِيْقِ ( يُريدُ عَالِيشَةً ) .

قَالَ عُمَرُ : وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْهِيلُ الخُيْلَ لِفَرْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُ يَوْمَ نَوْ بَتِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءٍ ، فَضَرَبَ بَا بِي ضَرْ بَا شَدِيدًا ؛ وَقَالَ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَفَرْعْتُ ، يَوْمَ نَوْ بَتِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءٍ ، فَضَرَبَ بَا بِي ضَرْ بَا شَدِيدًا ؛ وَقَالَ : أَثَمَّ هُو ؟ فَفَرْعْتُ ، نَوْ بَتِهِ ، فَلْتُ : مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسَّان؟ قَالَ: لَا، تَغَرَّجْتُ إِلَيْهِ ؛ فَقَالَ : قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرُ "عَظِيم "، فَلْتُ : مَا هُو، أَجَاءَ غَسَّان؟ قَالَ: لَا،

<sup>=</sup> عوالى المدينة: قرية من قرى المدينة مما يلى الشرق وكانت منازل الأوس. نتناوب النزول: نجمله نوبا. نغلب النساء: نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. فطفق: جمل أو أخذ. من أدب نساء الأنصار: أى فى طريقتهن وسيرتهن. فصخبت: صححت. لا تستكثرى النبي يَرَافِينَهُ: أى لا تطابى منه الكثير. أوضاً: أحسن وأجمل. أن غسان: أى قبيلة غسان تنعل الخيل: تلبسها النعل. ففزعت: أى خفت من شدة ضربه الباب.

ا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهُولُ ، طَلَّقَ النَّبِي عَلَيْكِي نِسَاءَهُ ؛ فَقُلْتُ : خَابَتْ حَفْصَةٌ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ . خَبَمَ مْتُ عَلَى ۚ ثِيَا بِي، فَصَلَّايْتُ صَلَّاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ وَيَطْلِيَّةِ ، فَدَخَلَ النَّبِي وَلِيْكِيِّهِ مَشْرُ بَةً لَهُ ، فَأَعْتَزَلَ فِيمَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِي تَبْكِي ؛ فَقُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هِٰذَا ؟ أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِي وَلِي إِلَّهُ ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي، هَا هُوَ ذَا مُمْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُ بَةِ . خَفَرَجْتُ فِجَئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ ، يَبْكِي بَعْضُهُمْ ؛ كَفِكُسْتُ مَمَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فِجَنْتُ الْمَشْرُ بَهَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ وَلِيْكِيُّو ، فَقُلْتُ لِنُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ ، اسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ ؛ فَدَخَلَ الْفُلَامُ ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ وَلِيْكُونُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : كَلَّمْتُ النَّبِيَّ عَيْقِيلِهِ وَذَ كُنْ ثُكَ لَهُ فَصَمَتَ ؛ فَأَنْصَرَفْتُ ، حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ . ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فِجَنْتُ فَقَلْتُ لِلْفُكَلَمِ اسْتَأْذِنْ لِمُمَرَّ ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْ ثُكَ لَهُ فَصَمَت ؟ فَرَجَعْتُ تَغِلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ . ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فِجَنْتُ الْفُلَامَ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ؛ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا (قَالَ) إِذَا الْفُلَامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّيْ وَلِيْكُورٍ .

فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَتَالِيْهِ، فَإِذَا هُو مُضْطَجِع عَلَى رِمَالِ حَصِيرِ لَبْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَمَنْ أَدَم ، حَشُومُهَا لِيعَ نَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَاشَ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

<sup>=</sup> يوشك : أى يسرع . مشرية : غرفة . رمال حصير : أى سرير مرمول بما يرمل به الحصيرأى ينسج، ورمال الحصير ضاوعه المتداخلة فيه كالخيوط فى الثوب . أدم : جلد .

فَتَبَسَّمَ النَّبِي وَلِيَالِيّهِ مُمَّ قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْدَنِي، وَدَخَاْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَنْجُ النَّبِي وَلِيَالِيْهِ ( يُرِيدُ عَائِسَةَ ) . لَا يَنْجُ النَّبِي وَلِيَالِيْهِ ( يُرِيدُ عَائِسَةَ ) . فَتَبَسَّمَ النَّبِي وَلِيَالِيْهِ الْمَسْمَةُ أُخْرَى ؛ خَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ البَسَّمَ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِى فِي بَيْنِهِ ، فَتَلْتُ بَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

لَخَلَسَ النَّبِيُ عَلِيَكِنَةٍ ، وَكَانَ مُتَّكِنًا ، فَقَالَ : « أَوَ فِي هٰلِذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الخُطَّابِ؟ إِنَّ أُولِئْكَ قَوْمٌ مُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! اسْتَنْفِرْ لِي .

فَأَءْتَزَلَ النَّبِيُ مُوَلِيَّةِ نِسَاءُهُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْخَدِيثِ ، حِينَ أَفْشَتُهُ حَفْصَةً إِلَى عَائِشَةً ، وَكَانَ قَالَ : « مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْمِنَّ شَهْرًا » مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْمِنَّ شَهْرًا » مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْمِنَّ ، حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ .

فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْدَلَةً ، دَخَلَ عَلَى ءَائِشَةَ فَبَدَأً بِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ١ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ يَا رَسُولَ اللهِ ١ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَمْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ يَا رَسُعِ وَعِشْرُونَ » . تِسْعِ وَعِشْرُونَ » .

فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهِرُ تِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْدَلَةً . قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى آية التَّخَيْرِ ، فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَايْهِ فَاخْتَرْتُهُ . ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَ ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب الدكاح : ٨٣ ـ باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها .

<sup>=</sup> أهبة : جلود لم تدبغ ، أو مطلقا دبنت أو لم تدبغ . أو فى هذا أنت يا ابن الخطاب ؟: قال الكرمانى : أى أنت فى مقام استعظام التجملات الدنيوية واستمجالها . موجدته : أى غضبه . فبدأ بها : لكونه انفقأنه كان يوم نوبتها . آية التخير : أى قوله تمالى \_ ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها \_ الخ .

#### (٦) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

٩٤٦ – حديث عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا لِفَاطِمَةَ ! أَلَا تَتَّقِى اللهُ ، يَمْنِي فِي قَوْ لِهَا لَا شُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ .

1خرجه البخارى في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٤١ \_ باب قصة فاطمة بنت قيس .

# (٨) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل

٩٤٨ – حديث سُبَيْمَةَ بِنِنْتِ الْحُرِثِ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَمْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُولِقًى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُيَ حَامِلُ ،

٩٤٦ – لا سكنى ولا نفقة : للمطلقة البائن ، على زوجها ؛ والحال إنها تعرف قصتها يقينامن أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها ، فأخبرت بما أباح لها الشارع من الانتقال ولم تخبر بالعلة . وقصتها أخرجها الإمام مسلم فى صحيحه فى : ١٨ – كتاب الطلاق حديث رقم ٤٨ قال : عن أبى بكر بن الجهم قال سممت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المفيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاق، وأرسل معه خمسة آصع تمر وخسة آصع شعير ؛ فقلت أمالى نفقة إلا هذا ولا أعتد فى منزلكم ؟ قال لا . قالت فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله على الله عنه لله هذا ولا أعتد فى منزلكم ؟ قال لا . سدق ، قالت فقد ، ولحن اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر ، تاتى ثوبك عنده ، فإذا انقضت عدتك فآذنيني » قالت فحطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم؛ فقال الذي يوفي (إن معاوية وأبو الجهم؛ فقال الذي يوفي النساء ، أو يضرب النساء ، أو يضرب النساء ، أو يحوفذا ؛ ولحن عليك بأسامة بن زيد ».

٩٤٧ — فخرجت : من المنزل الذي طلقها فيه إلى غيره . إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث : إذ هو موهم للتعميم وقد كانخاصا بها لعذركان بها ، ولما فيه من الغضاضة .

فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ؛ فَلَمَّا تَمَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَذَخَلَ عَلَى أَرَاكِ فَذَخَلَ عَلَى أَرَّاكِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ فَذَخَلَ عَلَى أَرَاكِ عَلَيْكِ مَ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ؛ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلُت لِلْخُطَّابِ رَجِّينَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّكِ ، وَالله ! مَا أَنْتِ بِنَا كَجَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ مَحَمَّلُت لِلْخُطَّابِ رَجِّينَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّكِ ، وَالله ! مَا أَنْتِ بِنَا كَجَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ مَلَيْكِ مَا أَنْتُ بِنَا كَجَ حَتَّى آئِيا بِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، أَرْبَعَتُ أَشْهُر وَعَشْر . قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمْعَتُ عَلَى " ثِيَا بِي حِينَ أَمْسَيْت مُ عَلِي وَأَنْ مَنْ أَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَا نِي بِأَ بِي قَدْ حَلَاتُ حِينَ وَضَعْت مَعْلِي ، وَأَمْرَ نِي بِالتَّزَوْجِ إِنْ بَدَا لِي .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ١٠ ـ باب حدثني عبد الله بن محمد الجمني .

٩٤٩ - حديث أُمِّ سِلَمَة . عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ: جَاءِ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ، وَأَبُو هُرَيْرَة جَالِسُ عِنْدَه ، فَقَالَ : أَ فَتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْدَلَة ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: جَالِسُ عِنْدَه ، فَقَالَ : أَ فَتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَت بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْدَلَة ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عِلْمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا . أَ فَارْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ عِلْمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا . فَقَالَتُ : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَت مِعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْدُلَة ، فَعَالَتْ : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَت مُعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْدُلَة ، فَعَالَتْ : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَت مُعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْدُلَة ، فَعَالَتْ : فَتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَت مُعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْدُلَة ، فَعَالَتْ ، فَتَالَ فَي مَنْ خَطَبَهَ الله عَلَيْلِيْ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَا بِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَ ، فَأَدْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْلِهِ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَا بِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا

أخرجه البخارى فى: ٦٠ \_ كتاب التفسير: ٦٥ \_ سورة الطّلاق: ٢ \_ باب\_ وأولات الأحمال \_. (٩) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام

• ٩٥٠ – حديث أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، وَزَيْنَبَ ابْنَـةِ جَحْشِ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَزَيْنَبَ ابْنَـةِ جَحْشِ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَزَيْنَبَ ابْنَـةِ أَبِي سَلَمَةَ :

<sup>=</sup> فلم تنشب: أى فلم تلبث . فلما تملت: خرجت من نفاسها وطهرت. تجمّلت: تزينت. ما أنت بناكح: أى لست من أهل النكاح .

٩٤٩ — آخر الأجلين : أى تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا وإن ولدت قبلها ، فإن مضت ولم تلد تتربص حتى تلد .

قَالَت ْزَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَة ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، حِينَ تُولِّى أَبُوهَا، أَبُوسُفْيَانَ ابْنُ حَرْب ، فَدَعَت أُمُّ حَبِيبَة بِطِيب فِيهِ صُفْرَة ، خَلُوق أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَت مِنْهُ جَارِيةً ، أَمُّ مَسِّتُ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَت : وَالله ا مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّى سَمِمْتُ مَسَّتُ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَت : وَالله ا مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّى سَمِمْتُ رَسُولَ الله عَيْنِيْهِ يَقُولُ : « لَا يَجِلُ لِامْرَأَة تُونْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ وَمُونَ مَلَا فَوْقَ مَلَا فَي اللهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا » .

قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ، حِينَ تُوثِّى أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبِ
فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَثِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَثِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
فَوْقَ تَهُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ « لَا يَجِلُ لِامْرَأَةٍ تُوثِمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءِتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِحُونَ ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ تُحَمَّدُ ( الرَّاوِي عَنْ زَيْنَبَ ) فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُولِّقَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ تُوثَى بِدَا ّبَةٍ ، حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَائرٍ ،

<sup>=</sup> خلوق : ضرب من الطيب . ثم مست بعارضها : أى مسحت أم حبيبة بجانبي وجه نفسها ، والظاهر أنها جعلت الصفرة فى يديها ومسحتها بعارضها ، والباء للإلصاق أو الاستعانة . البعرة : رجيع ذى الخف والظلف ، واحدته بهاء والجمع أبعار . حفشا : بيتا صغيرا جدا ، أو من شعر .

فَتَفَتَضُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَى عِ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْظَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَاشَاءِتْ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ.

سُئِلَ مَالِكُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّند) مَا تَفْتَضُ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا الْمِهِ وَعَشَرا أَخْرِجِهِ البَخَارِي فِي : ٦٨ - كتاب الطلاق : ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أمه وعشرا أخرجه البخاري في : ٦٨ - كتاب الطلاق : ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أمّ مَيْتُ مَيْتُ عَلَى مَيْتُ وَعَشَرًا ، وَلَا نَسَكُنْ عَلَى أَنْ فَهِي أَنْ نُحُدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ مَلَاثُ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرُ وَعَشْرًا ، وَلَا نَسَكُنْ حِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ فَوْقً مَلْكُ مُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرُ وَعَشْرًا ، وَلَا نَسَكُنْ حِلْ وَلَا نَتَطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ أَوْقً مِنْ كُسْتَ أَفْفَار .

أخرجه البخاري في : ٦ \_ كتاب الحيض : ١٢ \_ باب الطيب للمرأة عند غسامًا من المحيض .

= فتفتض: قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المقيدة كانت لاتمس ما ولاتقلم ظفرا وِلا تزيل شعرا ، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ، ثم تنتض أى تكسرما هي فيه من المدة بطائر تمسح به قَبُكُهَا وتنبذه ، فلا يكاد يعيش بمد ما تفتض به، وهو من فضضت الشيء إذا كسرته وفرقته. عينها:الفاعل ضمير مستتر في اشتكت وهي المرأة ورجحه المنذري وقال الحريري إنه الصواب وإن الرفع لحن. أفتكحُلها: بضم الحاء ، وهو مما جاء مضموما وإن كانت عينه حرف حلق . إنما هي : أي العدّة الشّرعية . بالبعرة : رجيع ذى الخف والظلف واحدتها بهاء والجمع أبعار. حفشا: بيتا صنيرا جدا ؛ أومن شعر. بدابة : مادب من الحيوان، وغلب علىما يركب، ويقع على الَّذَكر. فتفتض: قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة لا تمس ماء ولا تقلّم ظفرًا ولا تزيل شمرًا ثم تخرج بمد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أى تسكسر ماهى فيه فى المدة بطائر تمسح به قُبُلها وتنبذه ، فلا يكاد يميش بعد ما تفتض به ، وقال الخطابي هو من فضضت الشيء إذا كسرته وفرقته أي أنها كانت تكسر ماكانت فيه من الحداد بتلك الدابة . ٩٥١ – عصب : برود يمانية، يمصب غزلها، أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج . في نبذة : أي في قطعة يسيرة . من كست أظفار : في كتاب الطيب المفضل بن سلَّمة ، القسط والكسط والكست ، ثلاث لنات ، وهو من طيب الأعراب ، وسماه ابن البيطار اسنا ، والأظفار ضرب من العطر على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور ؛ وقال ابن التين صوابه أقسط ظفار ، أي بغير همزة ، نسبة إلى ظفار مدينة بساحل البحريجلب إليها القسط الهندي ، وحكى في ضبط ظفار عدم الصرف والبناء كقطام وهو العود الذي يتبخر به.

# ۱۹ - كتاب اللعان (۹۰۲ - ۹۰۷) حديث

٩٥٢ - حديث سَمْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ عُو ْ يَدِرًا الْمَجْلَا فِيَّ جَاء إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ا أَرَأَ يْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَ يَهِ رَجُلَا أَيْقُتُلُهُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ا أَرَأَ يْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَ يَهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ وَتَعْدَلُ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ فَسَأَلَ عَاصِمُ فَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ فَسَأَلَ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ الْمَسَازِلُ وَعَاجَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمُ مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَى عَاصِمُ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ ال

وَلَمُ الرَجْعَ عَاصِمُ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءُعُوَ هِينَ، وَقَالَ: ياَعَاصِمُ ا مَاذَا قَالَكَ رَسُولُ اللهِ عِيَكِيْهِ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عَاصِمُ مَ مَ الْآيِي بِخَيْرِ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عِيَكِيْهِ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عَاصِمُ مَ مَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عَاصِمُ مَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْهَا . قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمُلا اللهِ عَلَيْهِ وَمُلا أَيْفَتُلُهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُلا أَيْتُ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ وَسَاحِبَيْكَ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيْكَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَيَعْلِيْهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيْكَ، وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعُلَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِيكُ وَقِي صَاحِبَيْكَ، وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِيكُونَا وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُو

قَالَ سَهْلُ ؛ فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيَّةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُو مُيِرٍ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا مَلَاثًا ، فَبَـٰلَ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهِ عَلِيَّا إِنْ أَمْسَكُنَّهَا ؛ فَطَلَقَهَا مَلَاثًا ، فَبَـٰلَ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا فَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا عَالِمُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَالْعَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمَ عَلَاهِ عَلْمَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق . ٤ \_ باب من أجاز طلاق الثلاث .

<sup>907 —</sup> أرأيت رجلا: أخبرنى عن رجل. وجد مع امرأته رجلا: أى على بطنها. أيقتله فتقتاونه: قصاصاً لآية \_ النفس بالنفس \_ كره رسول الله عَرَاقِيَّةِ المسائل: المذكورة لمسافية من البشاعة والشناعة على المسلمين والمسلمات. كبرُ: عظم وشق. قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك: آية اللمان.

٩٥٣ - حديث ابن عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَقِيْقُو ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْنِ : «حِسَا ابُكُمَا عَلَى اللهِ ، قَالَ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٥٣ \_ باب المتعة التي لم يفرض لها .

٩٥٤ – حديث ابْنِ نُحَمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيَّ لَاعَنَ بَـيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَ يَهِ ، فَأَنْتَـنَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَخْتَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلَّاق : ٣٥ \_ باب يلحق الولد با لُمُلاِّ عنَّة .

مدى و النّه م النّه و المارة الله و المارة الله و المارة و النّه و الله و الله

٩٥٤ — فانتنى : أى الرجل. وألحق الولد بالمرأة : فترث منه ما فرض الله لها ولو نفاه عن الزوج فلا توارث بينهما .

<sup>900 —</sup> قولا: لا يليق به . إلا لقولى: أى لسؤالى عمالم يقع ، فموقبت بوقوع ذلك فى رجل من قومى . مصفرا : كثير الصفرة . قليل اللحم: نحيفا . سبط الشمر : مسترسله ، غير جمده . خدلا : الممتلئ والضخم . آدم : من الأدمة وهى السمرة . اللهم بين : أى بين لنا حكم هذه المسألة . فجاءت : ولدت. تظهر فى الإسلام السوء : أى تملن بالفاحشة .

٩٥٦ — حديث الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً ، قَالَ : قَالَ سَعْد بِنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ الْمَرَأَ فِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف غَيْرَ مُصْفَح . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ ، فَقَالَ : « تَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد ؟ وَاللهِ! لاَ نَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنَى وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ؛ وَلا أَحَد أَحَب إلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْهُبَشِرِينَ مَا فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ؛ وَلا أَحَد أَحَب إلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُبْشِرِينَ وَلا أَحَد أَحَب إلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُبْشِرِينَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُلْقَة » . وَالْمُنذُرِينَ ؛ وَلا أَحَد أَحَب إلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُلْقَة » . الخرجه البخاري في : ٩٧ - كتاب التوحيد : ٢٠ - باب قول النبي عَلَيْهِ لا شخص أغير من الله . المُورَج من الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخارى في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٢٦ \_ باب إذا عرض بنفي الولد .

<sup>90</sup>٦ — لو رأيت رجلا مع امرأتى : غير محرم لها . غير مصفح : أى غير ضارب بمرضه بل بحده . ما ظهر منها : كنكاح الجاهلية الأمهات . وما بطن : كالزنا . العذر : الحجة . المدحة : المدح هو الثناء بذكر أوصاف السكال والإفضال.

٩٥٧ — هل فيها من أورق: ما في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحما ، لا سيرا وعملا ، وقيل الذي فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة ومنه قيل التحمامة ورقاء، و ( من ) في قوله من أورق، زائدة . فأنى ذلك : أي من أين أتاه اللون الذي ليس في أبويه . نزعه عرق: أي قلبه وأخرجه من ألوان لحمله ولقاحه ، وفي المثل : العرق نزاع ، والعرق الأصل ، مأخوذ من عرق الشجرة ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة ، يعني أن لونه إنما جاء لأن في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا اللون . فلمل ابنك هذا نزعه : أي العرق ؟ وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة بل لابد من تحقق ، كأن رآها تزنى ، أو ظهور دليل قوى كأن لم يكن وطئها ، أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدأ وطئها .

# ۲۰ – کتاب العتق (۹۰۸ – ۹۹۶) حدیث

٩٥٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَاتُكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ ، فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ تَهْمَ الْمَبْدِ ، قُومً الْمَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءُهُ مِينَهُ مَا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » .

أخرجه البخاري في : ٤٩ \_ كتاب المتق : ٤ \_ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين .

#### (١) باب ذكر سعاية العبد

٩٥٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّلِلِيْهِ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ تَمْلُوكِ فَعَمَلَيْهِ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ تَمْلُوكِ فَعَمَلِيهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَالٌ فَوْمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْمِي غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٧ ـ كتاب الشركة : ٥ ـ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل .

۹۰۸ – شركا: نصيبا . فسكان له : أى للذى أعتق . يبلغ ثمن العبد : أى قيمة بقيته . قيمة عدل: بأن لايزاد من قيمته ولاينقص . حصصهم : أى قيمة حصصهم . وإلّا : بأن لم يكن موسر ا .

٩٥٩ – شقيصا: نصيبا، وزنا ومعنى . فعليه خلاصه فى ماله: أى فعليه أداء قيمة الباق من ماله ليتخلص من الرق . قيمة عدل: أى قيمة استواء لازيادة فيها ولا نقص . ثم استسعى: أى ألزم العبدُ الاكتساب لقيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق . غير مشقوق عليه: أى غيرمشدد عليه فى الاكتساب إذا عجز .

#### (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق

٩٦٠ حديث عَائِسَةً وَلَيْ أَنَّ بَرِيرَةً جَاءِتْ نَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتُ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . قَالَتْ لَهَا عَائِسَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِي عَنْكَ كِتَابَتَكُ وَيَكُونَ وَلَا وُلِكَ لِي فَمَلْتُ . فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأْبَوْا ، عَنْكَ كِتَابَتَكُ وَيَكُونَ وَلَا وُلِكَ لِنَا ؛ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ وَقَالُوا : إِنْ شَاءِتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْمَلُ وَيَكُونَ وَلَا وُلِكِ لَنَا ؛ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ وَقَالُوا : إِنْ شَاءِتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْمَلُ وَيَكُونَ وَلَا وُلِكِ لَنَا ؛ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا وَقَالُوا : إِنْ شَاءِتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْمَلُ وَيَكُونَ وَلَا وُلَا إِنْ اللّهِ مِي اللّهِ عَلَيْكِي إِلَيْهِ : «ابْنَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّا الْوَلَا لِهِ لِمَنْ أَعْتَقَ» لِرَسُولُ اللهِ مِي اللّهِ عَلَيْكِي ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَلَ : « مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، فَوَالَ اللهِ مَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْكُ إِلَى اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطً مَائَةَ شَرْطً ، فَوَالَ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطً مِائَةَ شَرْطٍ ، فَيَا اللهِ أَخْنَ وَأُونَ وَقَى » .

أخرجه البخاري في: ٥٠ \_ كتاب المكاتب: ٢ \_ باب ما يجوز من شروط المكاتب.

٩٦١ - حديث عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَقَالِيَّةِ ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ مَلَاثُ سُنَنِ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيزَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ : «الْوَلَا إِلَمِنْ أَعْتَقَ» إحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيزَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ : «الْوَلَا إِلَمِنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ؛

۹۹۰ - کتابتها: قال الأزهری هی أن يكاتب الرجل عبده أو أمته علی مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم؛ وتكاتبا كذلك، فالمبد مكاتب بالفتح والكسر لأنه كاتب سيده، فالفعل منهما؛ والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا يفعل أحدها بصاحبه مايفعل هو به، وحينئذ فحكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى. أهلك: ساداتك. ولاؤك لى: الولاء النصرة ولكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق. أن تحتسب عليك: أى تحتسب الأجر عليك عند الله. ليست في كتاب الله: أى ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها، لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل. أحق وأوثق: ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه، فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوى، وما سواه واه.

971 - ثلاث سنن : أى عُلم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . فى زوجها : فى فسخ نـكاحه . البرمة : القدر من الحجر ، والجمع برم مثل غرفة وغرف ، وبرام أيضا. تفور : فارت القدر فورا وفورانا : عَلَتْ . أدم : الإدام مايؤتدم به مائما كان أو جامدا، وجمعه أدُم، مثل كتاب وكتب ، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد و يجمع على آدام مثل قفل وأقفال .

فَقَالَ : « أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَالَحْمْ ؟ » قَالُوا : بَلَى، وَلَـكِنْ ذَلاكَ لَحْمُ لَصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؛ قَالَ : « عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِّيةٌ » .

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ١٤ \_ باب لايكون بيع الأمة طلاقا .

## (٣) باب النهى عن بيع الولاء وهبته

٩٦٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنَا ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِيْنَ عَنْ بَيْمِ الْوَكَاءِ وَعَنْ هِبَدِهِ. أَخْرَجِهُ البخارى في : ٤٩ \_ كتاب العتق : ١٠ \_ باب بيع الولاء وهبته .

## (٤) باب تحريم تولى العتيق غير مواليه

٩٦٣ - حديث على بن أبي طَالِب ولي ، خَطَبَ عَلَى مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفَ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ اللهِ المَا عِنْدَ نَا مِنْ كِتَابِ مِيْقَلَ إِلَا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَنَشَرَهَا ؛ فَإِذَا فِيهَا : أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَإِذَا فِيهَا : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ الصَّحِيفَةِ ، فَنَشَرَهَا ؛ فَإِذَا فِيهَا : أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَإِذَا فِيهَا : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ الصَّحِيفَةِ ، فَنَشَرَهَا ؛ فَإِذَا فِيهَا : أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَإِذَا فِيهَا : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَمُنَة اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَدِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَيْرِ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَدِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ قَاحِدَةٌ ، يَسْمَى بَهَا أَدْنَاهُمْ ، وَإِذَا فِيهِ : « ذِمَّةُ اللهُ مِنْ الْمُسْلَمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْمَى بَهَا أَدْنَاهُمْ ،

<sup>=</sup> ولنا هدية : أى حيث أهدته بريرة لنا، لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالبيع وغيره كتصرف سائر الملاك في أملاكهم ، ومفهومه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين .

<sup>997 —</sup> عن بيع الولاء: أى ولاء المعتقى ، قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، وإذا كان حكم الولاء حكم النسب ف حكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء ، وكانوا في الجاهلية يفقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك .

٩٦٣ — من آجر : هو الطوب المشوى . فنشرها : أى فتحها فقرئت . أسنان الإبل : أى إبل المديات واختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد . حرم : أى محرمة . عير : جبل بالمدينة . فمن أحدث فيها حدثا : أى ابتدع بدعة أو ظلما . صرفا ولا عدلا : فرضا ولا نافلة ، أو بالمكس ، أو القوبة والفدية ، أو غير ذلك . ذمة المسلمين واحدة : أى إمانهم صحيح ، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له . يسمى بها : أى يتولاها . أدناهم : من المرأة والعبد و محوها .

فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا » ، وَإِذَا فِيهَا : « مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا » .

أخرجه البخارى في : ٩٦ \_ كتاب الاعتصام: ٥ \_ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم .

#### (٥) باب فضل العتق

978 — حديث أبي مُرَيْرَةَ وَفَقَ ، قَالَ النَّيْ مِلَيَّلِيْ : « أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَاللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١ ـ باب ماجاء في العتق وفضله .

<sup>=</sup> فمن أخفر مسلما: نقض عهده . من والى قوما : آنخذهم أولياء .

<sup>978 —</sup> استنقد الله : أى خلَّص الله ؟ قال الخطابى : ويستحب عند بمض العلماء أن لايكون العبد المعتق ناقص العضو بالعور أو الشلل و تحوها ، بل يكون سلما ، ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا .

# ۲۱ - كتاب البيوع ( ۹۶۰ - ۹۹۸ ) حديث

# (١) باب إبطال بيـع الملامسة والمنابذة

970 — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنِيْنِ نَهْى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ. أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٦٣ ـ باب بيع المنابذة .

٩٦٦ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ولَيْقُ ، قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَـيْنِ ؛ الْفِطْرِ وَالنَّصْ ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

أخرجه البخاري في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٦٧ \_ باب الصوم يوم النحر .

٩٦٧ - حديث أبي سميد الخدري ، قال : نهلي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : نَهْ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيعَتَيْنِ : نَهْ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخِلِ الرَّجُلِ بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَ وَلَا مُنَابَذَة فِي الْبَيْدِ فَي الْبَيْدِ فَي اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجلِ بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجلِ بِيدِهِ بِاللَّيْلَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجلِ بَيْدَهِ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِل

<sup>970 –</sup> الملامسة : هو أن يقول إذا لمستَ ثوبى أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع ، وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يُوقع البيع عليه . والمنابذة : أن يجملا النبذ بيما اكتفاء به عن الصيغة ، فيقول أحسدها أنبذ إليك ثوبى بمشرة فيأخذه الآخر ، أو يقول بمتمكه بكذا على أنى إذا نبذته إليك ثرم البيع وانقطع الخيار .

<sup>977 —</sup> النهى هذا للتحريم ، فلا يصح الصوم ولا البيع . والبطلان فى الأخيرين من حيث المهنى لمدم الرؤية ، أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد ؛ وفى الأولين أن الله تمالى أكرم عباده فيهما بضيافته ، فمن صامهما فكأنه رد هذه السكرامة .

٩٦٧ — احتباؤه : بأن يجمع ظهره وساقيه . وهو جالس : على إليتيه ، وساقاه منصوبتان .

## (٣) باب تحريم بيع حبل الحبلة

٩٦٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ نَهَى عَنْ بَيْدِعِ حَبَلِ الْحُبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْمًا يَتَبَايَمُهُ أَهْلُ الْجُاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّافَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِها .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٦١ ـ باب بيع الغرر وحبل الحبلة .

(٤) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية

979 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْنِ ، قَالَ : « لَا يَبِيعُ بَعْفُ كُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٥٨ ـ بابلا يبيع على بيع أخيهولا يسوم علىسوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

٩٦٨ — حبل الحبلة: قال ابن الأثير ، الحبل بالتحريك مصدر سمى به المحمول ، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشمار بممنى الأنوثة فيه ، فالحبل الأول يراد به مافى بطون النوق من الحمل ، والثانى حبل الذى فى بطون النوق ، وإنما نعى عنه لمنيين أحدها أنه غرر وبيع شىء لم يخلق بعد ، وهـــو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذى فى بطن الناقة على تقدير أن تـكون أنثى ، فهو أبيع نتاج النتاج ؛ وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيمه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى فى بطن الناقة ، فهو أجل مجهول ، ولا يصح ، الجزور : هو البعير ذكراكان أو أنثى . تنتج الناقة : مبنيا للمفمول ، من الأفعال التي لم تسمع إلا كذلك نحو جُنَّ وزُهى علينا أى تكبر ، والناقة مم فوع بإسناد تنتج إليها ، أى تضع ولدها ، فولدها نتاج من تسمية المفعول بالمصدر .

ثم تنتج التى فى بطنها: لأن الأجل فيه مجهول ، وقيل هو بيع ولد ولد الناقة فى الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التى فى بطنها فقد بعتك ولدها، لأنه بيع ماليس بمماوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فيدخل فى بيع النرر ، وهذا الثانى تفسير أهل اللغة وهو أقرب لفظا وبه قال أحمد ، والأول أقوى لأنه تفسير الراوى وهو ابن عمر وهو أعرف ، وليس نخالفا للظاهر ، فإن ذلك هو الذى كان فى الجاهلية ، والنهى وارد عليه .

٩٦٩ — لا يبيع : بإثبات الياء على أن ( لا ) نافية .

أخرجه البخارى في: ٣٤- كتاب البيوع : ٦٤- باب النهى البائع أن لا يحفّل الإبل والبقر وكل عفّلة.

٩٧١ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ : نَهْلَى رَسُولُ اللهِ وَلِيَا اللّهِ عَنِ النَّلَقِي ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِي ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَة طَلَاقَ أُخْتِهِا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمَ أَخْتِهِ ؛ وَنَهْلَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيّةِ .

أخرجه البخاري في : ٥٤ كتاب الشرُّوط : ١٦ ـ باب الشروط في الطلاق .

۹۷۰ – لا تلقوا: أصله تتلقوا فحذفت إحدى التاءين أى لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار . يبيع: بالرفع على أن (لا) نافية. ولا تناجشوا: أصله تتناجشوا حذفت إحدى التاءين ، من النَجْش وهو أن يزيد فى الثمن بلا رغبة بل ليغر غيره ، حاضر لباد : هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه : اتركه عندى لأبيعه لك بأغلى . ولاتصروا : بوزن تزكوا ، من صرى يصرى تصرية وأصله تصريوا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت فالتق ساكنان فحذف أولها وضم ما قبل الواو للمناسبة ، قال البخارى : المصراة : التي صراى لبنها وحتن فيها وجميع فلم يحلب أياما ؟ وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صرايت الماء إذا حبسته . إن رضها : أى المصراة .

٩٧١ — التاقى: للركبان لشراء مقاعهم قبل معرفة سعر البلد . يبتاع : يشترى . المهاجر : القيم . للأعرابي : الذي يسكن البادية . ولا تشترط المرأة : أي عند العقد . وأن يستام الرجل على سوم أخيه : سام البائع السلعة سوما : عرضها للبيع ، وسامها المشترى واستامها : طلب بيمها، ومعنى الحديثان يقول لمن اتفق مع غيره في بيع ولم يعقداه : إنا أشتريه بأذيد أو أنا أبيعك خيرا منه بأرخص منه . النجش : هو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغر غيره . القصرية : ربّط البائع ضرع ذات اللبن من مأكول اللحم ليكثر لبنها لتغرر المشترى .

#### (٥) باب تحريم تلق الجلب

٩٧٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَقَيْقٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُعَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلَيْرُدَّ مَمَهَا صَاعًا ؛ وَنَهْى النَّبِيُّ مِيَّالِيَّةٍ أَنْ تُلَـقَى الْبُيُوعُ .

أخرجه البخارى في: ٣٤ \_ كتاب البيوع: ٦٤ \_ باب النهي للبائع أن لا يحفِّــل الإبل والبقر والنم وكل محفَّــلة .

# (٦) باب تحريم بيع الحاضر للبادى

٩٧٣ – حديث ابن عَبَّاسِ وَقَصْعًا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيِّ : « لَا تَلَقَّوُ اللهِ كُبَانَ وَلَا يَبِيهِ عُ حَاضِرٌ لِبَادٍ » ( قَالَ الرَّاوِى ) فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ « لَا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ » قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٦٨ \_ باب هل يبيع حاضر لباد بنير أجل وهل يُعينُهُ. أو ينصحه .

٩٧٤ – حديث أنس بن مَالِك طلي ، قَالَ : نُهينَا أَنْ يَبِيـعَ حَاضِر ﴿ لِبَادٍ . أَهُمِينَا أَنْ يَبِيـعَ حَاضِر ﴿ لِبَادٍ . أَخْرَجُهُ الْبَخَارِي فَ : ٣٤ ـ كَتَابِ البَيْوعِ : ٧٠ ـ باب لايبيع حاضر لباد بالسمسرة .

## (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

٩٧٥ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْنَا ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَهِى عَنْهُ النَّبَى عَبِّكُ ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبِاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٥٥ \_ باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك.

٩٧٧ – محفلة : مُصَرَّاة ، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشترى حسبها غزيرة فزاد في تمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام محفيلها، سميت محفلة لأن اللبن حُقّل في ضرعها أي جمع . تلقي البيوع : أصله تُتلقي فحذفت إحدى التاءين ، والممنى تستقبل أصحاب البيوع .

۹۷۳ — لاتلقوا الركبان : أصله لانقلقوا فحذفت إحداها ، والركبان جمع راكب . ولا يبيع : بالرفع على النفي . سمسارا : أي دلالا .

٩٧٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنَالِيْهِ، قَالَ: « مَنِ ابْنَاعَطَمَامًا فَلَا يَبِيمُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٥١ ـ باب الـكيل على البائع والمعطى .

9۷۷ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَيْ ، قَالَ : كَأَنُوا يَبْتَاعُونَ الطَّمَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيمُونَهُ فِي مَـكَانِهِمْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عِيَّالِيَّةٍ أَنْ يَبِيمُوهُ فِي مَـكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوهُ . أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٧٧ ـ باب منتهى الناتي .

#### (١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايمين

٩٧٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَا اللهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَيَّالِيْنِ ، قَالَ : « الْمُتَبَادِمانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما بِاغْيَارِ » .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٤٤ ـ باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا . ٩٧٩ – حديث ابْنِ مُمَرَ وَقِيْنِهِا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِيْنِيْنِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا تَبَايَعَ

9٧٩ - حديث ابن مُمَرَ وَقِيْنَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَقِيْنَةِ ، أَنَهُ قَالَ : « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْحِيَّارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا ، وَكَانا جَمِيمًا ؛ أَوْ يُخَدِّيرُ أَحَدُ مُهَا الْآخَرَ الرَّجُلَانِ فَكُلُ وَاحِدِ مِنْهُما بِالْحِيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَما وَلَمْ يَتُوكُ وَاحِدْ مِنْهُما الْآئِيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَما وَلَمْ يَتُوكُ وَاحِدْ مِنْهُما الْآئِيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ».

أخرجه البخارى : فى ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٤٥ ـ باب إذا خـير أحدها صاحبه بمــد البيع فقد وجب البيع .

۹۷۶ – حتى يستوفيه : أي يقبضه .

٩٧٧ — حتى ينقلوه : أى يقبضوه .

٩٧٨ — المعنى أن الخيار ممقد زمن عدم تفرقهما ، وذلك لأن ما مصدرية ظرفية .

#### (١١) بأب الصدق في البيع والبيان

• ٩٨٠ – حديث حَـكِيم ِ بْنِ حِزَام ِ وَاللّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ : « الْبَيّمَانِ بِالْجِيَّارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقاً » أَوْ قالَ : « حَتَّى يَتَفَرَّقاً ، فَإِنْ صَدَقاً وَ بَيْنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْمِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبا مُحِقَّت بَرَكَهُ بَيْمِمَا » .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ١٩ ـ باب إذا بين البيعان ولم يكنَّما ونصحا .

#### (١٢) باب من يخدع في البيع

٩٨١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَاتُكُ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ مِلْتَالِيْقِ ، أَنَّه يُخْدَعُ فِ الْبُيُوعِ ، فَقَالَ : « إِذَا بَا بَمْتَ فَقُلُ لَا خِلَا بَةً » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٤٨ \_ باب ما يكمره من الخداع في البيع .

(١٣) باب النهى عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع

مَّمَارِ اللهِ وَلَيْكِيْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلِيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِيْنِ نَهْى عَنْ بَيْمِ الثَّمَارِ حَقَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهْى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .

إخرجه البخارى في: ٣٤ ـ كتاب البيوع: ٨٥ ـ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

۹۸۰ — وبينا: ما يحتاج إلى بيانه من عيب و يحوه فى السلمة والثمن. بورك لهما فى بيمهما: إى نفع المبيع والثمن. وأن كتم البائع عيب السلمة ، والمشترى عيب الثمن. وكذبا: فى وصف السلمة والثمن. محقت بركة بيمهما: أى ذهبت زيادته و نماؤه ، فإن فعله أحدها دون الآخر محقت بركة بيمه وحده.

۹۸۱ — لا خلابة: أى لا خديمة فى الدين ، لأن الدين النصيحة، فلا لنفى الجنس وخبرها محذوف. ٩٨٢ — الثمار: منفردة عن النخل ، فهى تحريم . حتى يبدو صلاحها: ومقتضاه جوازه وصحته بمد بدوه ، ولو بنير شرط القطع بأن يطلق ، أو يشترط إبقاؤه أو قطمه ؛ والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بمده غالبا ، وقبله تسرع إليه لضعفه . نهى البائع: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل . والمبتاع: أى المشترى، لئلا يضيع ماله .

٩٨٣ – حديث جَابِرِ وَلَيْنَهُ ، قَالَ : نَهْى النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّةٍ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلَا يُبَاعُ شَىْءِ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمِ إِلَّا الْعَرَاياً .

أَخْرَجَهُ البِخَارَى فَى : ٤٣٤ - كَتَابِ البِيوعِ : ٨٣ ـ باب بِيعِ النَّمْ عَلَى رَوْسِ النَّخُلِ بِالنَّهِ والفَصَةُ . ٩٨٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهْى النَّبِي هُوَ اللَّهِ عَنْ بَيْدِعِ النَّخْلِ حَتَّى يَا كُلَّ أَوْ يُو كُلِّ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ . أَوْ يُو كُلُ وَحَتَّى يُوزَنَ . قِيلَ لَهُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ قَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ . أَخْرِجَهُ البِخَارِى فَى : ٣٥ ـ كَتَابِ السِلْمِ فَى النَّحْلِ .

(١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا في العرايا

م ٩٨٥ – حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيمَهَا بَخَرْصِهَا .

أُخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨٧ ـ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر .

٩٨٦ - حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، نَهَى عَنْ بَيْدِعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَالتَّهِ وَرَخَّصَ فِي الْمَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْ كُلُهَا أَهْلُها رُطَبًا .

أخرجهُ البخارَى في : ٣٤ \_ كتابُ البيوع : ٨٣ \_ باب الثمر على روس النخل بالذهب والفضة .

٩٨٣ – الثمر: هو الرطب . إلا بالدينار والدرهم . وكذا يجوز بالمروض بشرطه ، واقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل مايتمامل به . إلا المرايا : جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عَركى يعركى: إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أى خرجت ؛ وقد اختلف فى تفسيرها ، فقيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر فى رءوس النخل بالتمر ، رخص فى جملة المزابنة فى المرايا، وهو أن من لا نخلله من ذوى الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجى الى صاحب النخل فيقول له بعنى ثمر نخلة أو نجلتين بخرصهامن التمر، فيعطيه ذلك من القور بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خسة أوسق . ا ه من ابن الأثير .

٩٨٤ — حتى يحرز: أي يحفظ ويصان.

٩٨٥ — العرية : الرطب أو العنب على الشجر . بخرصها : بأن يقدر ما فيها إذا صار عمرا بتمر . ٩٨٦ — التَّمر : الرطب بالتمر : اليابس . أهلها : البائمون .

٩٨٧ — حديث رَافِع بْنِ خَدِيج وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، نَهْلَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، نَهْلَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، بَيْعِ الثَّمَر بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَابَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .

أخرجه البخارى فى : ٤٢ ـ كتاب الساقاة : ١٧ ـ باب الرجــل يــكون له ممر أو شِرْب فى حائط أو فى نخل .

٩٨٨ – حديث أبي هُرَيْرَةَ رَحْتُ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْكُ رَخَّصَ فِي بَيْدِعِ الْمَرَاياَ فِي خُسَةِ أُوسُقِ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أُوسِق .

أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨٣ ـ باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة.

٩٨٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلِيْهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيْلِيْهِ ، نَهَى عَنِ الْمُزَا بَنَـةِ ، وَالْمُزَا بِنَـةِ اللهُ وَالْمُزَا بِنَـةُ النَّا يَبِ بِالْـكَرْمِ كَيْـلًا . وَإِينْـعُ الزَّايِبِ بِالْـكَرْمِ كَيْـلًا .

أخرجهالبخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٧٥ \_ بأب بيع الزبيب بالزبيب والطمام بالطمام .

• ٩٩٠ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَضِيهِا ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْهِ عَنِ الْمُزَابَنَـةِ أَنْ يَبِيـعَ مُمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْـكُ بِتَمْرِ كَيْـكُم ، وَ إِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيمَهُ بِزَ بِيبِ كَيْـكَ أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيمَهُ بَكَيْلِ طَمَامٍ ، وَنَهْلِي عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٩١ \_ باب بيع الزرع بالطمام كيلا .

٩٨٧ – المزابنة: هى بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزبن وهـو الدفع ، كأن كل واحد من المتبايمين يزبن صاحبة عن حقه بما يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من النبن والجهالة . هم المتبايمين يزبن صاحبة عن حقه بما يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من النبن والجهالة . ٩٨٨ – أوسق : جمع وسق ، وهو ستون صاعاً ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، بتقدير الجفاف بمثله .

۹۸۹ — الثمر: الرطب على النخل. بالتمر: اليابس. كيلا: أى من حيث الكيل، وذكر الكيل ليس قيدا في هـذه الصورة بل جرى على ماكان من عادتهم فلا مفهوم له، أو له مفهوم ولكنه مفهوم موافقة ؟ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق. الكرم: شجر المنب والمراد العنب نفسه، وإدخال حرف الجر على الكرم من باب القلب وكان الأصل إدخالها على الزبيب.

٩٩٠ – ثمر حائطه : رطب بستانه . وإن كان : الحائط أي البستان .

# (١٥) باب من باع نخلا عليها ثمر

٩٩١ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلِيْفَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَظِيْقُ ، قَالَ: « مَنْ بَاعَ نَخْلُا قَدْ أُبِّرَتْ فَمَمَرُ هَا لِلْبَا رِبْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٩٠ \_ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة .

(١٦) باب النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

٩٩٢ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْكُ ، نَهَى النَّبِي عَلَيْكِيْ عَنِ الْهُخَابَرَةِ وَالْهُحَاقَلَةِ وَعَنِ اللهُ خَابَرَةِ وَالْهُحَاقَلَةِ وَعَنِ اللهُ خَابَرَةِ وَالْهُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْمِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهُ ِ وَعَنْ بَيْمِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهُ إِلَّا الْمَرَايَا .

أخرجه البخارى في : ٤٢ ـ كتاب المساقاة : ١٧ ـ باب الرجل يكون له ممر او شر ب في حائط أو في نخل .

٩٩١ – أبِّرَت : أبرت النخل أبرا من بابى ضرب وقتل : لقحته . وأبرته تأبيرا مبائغة وتسكثير. فشهرتها للبائع : لا للمشترى وتترك فى النخل إلى الجداد، وعلى البائع السقى لحاجة الثمرة لأنها ملكه ويجبر عليه ، ويمكن من الدخول للبستان لسقى تمارها وتمهدها إن كان أمينا ، وإلا نصب الحاكم أمينا للسقى، ومؤنته على البائع ، وتسقى بالماء المدلسقى تلك الأشجار . إلا أن يشترط المبتاع : أى المشترى ، أن الثمرة تكون له ويوافقه البائع على ذلك فتركون للمشترى .

٩٩٧ — المخابرة هي عتد المزارعة ، بأن يكون البذر من العامل ، وقيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرها . والمحاقلة : بيع الزرع بالبر الصافي ، وقيل هي اكتراء الأرض بالحنطة وهو الذي يسميه المزارعون المحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع و نحوها ، وقيل هي بيع الطمام في سنبله بالبر ، وقيل بيسم الزرع قبل إدراكه . حتى يبدو صلاحها : بأن تذهب العاهة . إلا العرايا : فلا تباع بهما بل بخرصها ثمرا .

#### (١٧) باب كراء الأرض

٩٩٣ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْكَ ، قَالَ : كَانَتْ لِرِجَالِ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ ، وَقَالُوا نُوَّاجِرُهُمَا بِالثَّلْثِ وَالرَّبُعِ وَالنَّصْفِ ، فَقَالَ النَّبِي وَلِيَّالِينَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ وَقَالُوا نُوَّاجِرُهُمَا بِالثَّلْثِ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ وَقَالَ النَّبِي وَلِيَّالِينَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ وَقَالُوا نُوْلُهُ مِنْ اللَّهُ أَرْضُهُ » .

أخرجه البخاري في : ٥١ \_ كتاب الهبة : ٣٥ \_ باب فضل المنيحة .

٩٩٤ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَنِظِيْنِهِ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَءْمَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسَكْ أَرْضُهُ » .

أخرجه البخارى فى : ٤١ \_ كتاب المزارعة : ١٨ \_ باب ماكان من أصحاب النبى عَلَيْكُم يُواسى بعضارى فى الزراعة والْمُرة .

990 – حديث أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَلِيْنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّانِيْنِ ، نَهَى عَنِ الْمُزَا بَنَـةِ وَالْمُزَا بَنَـةُ اشْتِرَاءِ الشَّمَر بالتَّمْر فِي رُءُوسِ النَّخْلِ .

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كـتاب البيوع : ٨٧ \_ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر .

٩٩٦ - حديث ابن عُمَرَ ورَافِعِ بنِ خَدِيجٍ . عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَعَيْمًا ، كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا إِنَّ بِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُمَاوِيةً ، مُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِع بنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنْ عُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ اللهِ عَنْ رَافِع الْمَزَارِعِ ؛ فَذَهْبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع فَذَهُ مِنْ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَةٍ عَنْ كَرَاهِ الْمَزَارِعِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع فَذَهُ بَتُ مَمَّهُ ، فَسَأَلَهُ ؛ فَقَالَ: نَهْى النَّبِي عَيْدٍ وَسُولِ اللهِ عَيْدِيدٍ عَنْ كَرَاهِ الْمَزَارِعِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَلْ النَّهِ عَلْمَ وَسُولِ اللهِ عَيْدِيدٍ عِمْ عَلَى الْأَرْبِمَاهُ وَبِيشَى وَ اللهِ عَيْدِيدٍ عِمْ عَلَى اللهِ عَيْدِيدٍ عِمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَيْدِيدٍ عِمْ عَلَى الْأَرْبِمَاهُ وَبِيشَى وَ اللهِ عَيْدِيدٍ عِمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخارى في: ٤١ ـ كـقاب المزارعة : ١٨ ـ باب ماكان من أصحاب النبي عَلَيْكُم يُواسى بمضهم بمضا في الزراعة والثمرة .

۹۹٦ – يكرى : من أكريته الدار وغيرها إكراء ، فاكتراه ، بممنى آجرته فاستأجر . الأربعاء : جمع ربيع وهو النهر الصنير ؛ وحاصل الحديث أن ابن عمر ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء =

## (١٨) باب كراء الأرض بالطعام

٩٩٧ – حديث ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُةِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِعً اللهِ عَلَيْكَةِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِعً اللهِ عَلَيْكَةِ فَهُوَحَقَّ . رَافِعًا (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ فَهُوَ حَقَّ . وَافِقًا (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ فَهُوَ حَقَّ . قَالَ : «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِ كُمْ ؟ » قُلْتُ : نُوَّاجِرِهَا قَالَ : دَعَا فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، قَالَ : «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِ كُمْ ؟ » قُلْتُ : نُوَّاجِرِهَا عَلَى الرَّبُعِ وَعَلَى الْأُوسُةَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّمِيرِ . قَالَ : « لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَرْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْرِيكُوهَا » . قَالَ رَا فِعْ مُ أَمْ يَانَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى الرَّالِهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أخرجه البخارى في: ٤١ ـ كتاب المزارعة: ١٨ ـ باب ماكان من أصحاب النبي عَلَيْكُ يواسي بمضهم بمضهم بمضا في الزراعة والثمرة

#### (٢١) باب الأرض تمنح

٩٩٨ — حديث ابن عبّاس ولي ، أنَّ النّبِي عَيْلُو أَ عَنْهُ (أَي الْهُ خَابَرَةِ)
 وَلْـكِنْ قَالَ : « أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا » .
 أخرجه البخارى في : ٤١ ـ كتاب الزارعة : ١٠ ـ باب حدثنا على بن عبد الله .

<sup>=</sup> الأراضى، ويقول: الذى نهى عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الشرط الفاسد وهو أنهم يشترطون ما على الأربماء وطائفة من التبن وهو مجهول، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة، أو بالعكس، فتقع المزارعة ويبقى المزارع أورب الأرض بلا شيء .

۹۹۷ -- رافقا : أى ذا رفق ، وانتصابه على أنه خبر كان،واسمها الضمير الذى فى كان. بمحاقلــكم : بمزارعكم. أزرعوها : أعطوها لغيركم يزرعها بغيرأجرة . أمسكوها : اتركوها ممطلة .

٩٩٨ — لم ينه عنه : عن الزرع على طريق المخابرة . خرجا مملوما : أي أجرة مملومة .

# ۲۲ - کتاب المساقاة

#### (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

٩٩٩ – حديث ابن مُحَرَّ طَحْمَرَ طَحْمَرَ عَلَيْكِ مَا النَّبِي عَلَيْكِ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ الْوَرْعِ ، فَكَانَ يُمْطِى أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقِ : ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ ، وَعِشْرُونَ وَسِقَ شَعِيرٍ ؟ وَمَشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ ؟ فَقَسَمَ مُمَرُ خَيْبَرَ نَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَيَكُلِنُهُ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاهُ وَالْأَرْضِ أَوْ مُمْضَى لَهُنَّ ، وَكَانَتْ عَالِشَهُ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَالِشَهُ اخْتَارَ الْأَرْضَ . فَذَهِ البخارى فى : ٤١ ـ كتاب المزارعة : ٨ ـ باب المزارعة بالشطر ونحوه .

مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَظَهَرَ عَلَيْهَا لِلهِ وَلِيَ سُولِهِ عَيَّالِيَّةٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْيَهُودُ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَرِ ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَةٍ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَرِ ،

۹۹۹ - عامل خيبر: أهلها . بشطر: بنصف مايخرج منها من ثمر: إشارة إلى المساقاة . أوزرع: إشارة إلى المراوع . أوروع: إشارة إلى المزارعة . وسق : الوسق ستون صاعا بصاع النبي عَلَيْتُهُ ، والوسق بفتح الواو وكسرها . أن يقطع لهن : من الإقطاع . أو يمضى لهن : أى يجرى لهن قسمتهن على ماكان في حياة رسول الله عَلَيْتُهُ كَاكُن في النّمر والشمير .

الحجاز دائما ، بل كان موقوفا على مشيئته ؛ والحجاز : لأن لم يكن لهم عهد من النبي تلقيق على بقائهم فى الحجاز دائما ، بل كان موقوفا على مشيئته ؛ والحجاز ، كما قاله الواقدى ، من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة ؛ وقال غيره ، مكة والمدينة والحيامة ومخاليفها . حسين ظهر ، أى عَلَب . لله ولرسوله وللمسلمين : كانت خيبر ُفتيح بعضها صلحا وبعضها عنوة ، فالذى فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين ، والذى فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح . ليقرهم : ليسكنهم . أن يكفوا عملها : أى بكفاية عمل نخلها ومراعيها ، والقيام بتعهدها وعمارتها ، فأن مصدرية .

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ : « ُنَقِرْ كُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا» فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ مُمَرُ

أخرجه البخاري في : ٤١ ـ كتاب المزارعة : ١٧ ـ باب إذا قال ربّ الأرض أقرك ما إفرك الله .

#### (٢) باب فضل الفرس والزرع

١٠٠١ – حديث أَنَسِ ولي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : هَا مِنْ مُسْلِم يَغُرِسُ عَرْسًا أَوْ يَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ». غَرْسًا أَوْ يَهْدِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ». أخرجه البخارى فى : ٤١ ـ كتاب المزارعة : ١ ـ باب فضل الزرع والنرس إذا أي كل منه .

## (٣) باب وضع الجوائيح

٢٠٠٢ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْهُ ، نَهَى عَنْ بَيْدِعِ الشَّمَارِ حَتَّى تُزْهِى ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا تُزْهِى ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَ ؟ فَقَالَ : « أَرَأَ يْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الشَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُ كُمُ مَالَ أَخِيهِ ؟ » .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨٧ ـ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

= ماشئنا : المراد أن المساقاة ليست عقدا مستمرا كالبيع ، بل بمد انقضاء مدتها إن شئنا عقدنا عقدا آخر ، وإن شئنا أخرجناكم . فقروا بها : أى سكنوا بخيبر . تيماء: قرية من أمهات القرى على البحر من بلادطبي من وأريحاء : قرية من الشام ؛ وإنما أجلاهم عمر لأنه عليه الصلاة والسلام عهد عند موته أن يخرجوا من جزيرة المرب .

۱۰۰۱ — غرسا : بممنى المغروس ، أى شجرا . زرعا : مزروعا ، وأو للتينويع ، لأن الزرع غـير الغرس .

۱۰۰۲ — تزهى: من أذهى يزهى إذا احمر واصفر . أرأيت : أى أخبرنى ، وهو من باب الكفاية حيث استفهم ، وأراد الأمر. إذا منع الله الثمرة : بأن تلفت . بم يأخذ أحدكم مال أخيه : المهنى لاينبنى أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا ؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لايبق المشترى فى مقابلة مادفمه شى ، وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى مابدا صلاحه ممكن ، وعدم تطرقه إلى مالم يبد صلاحه ممكن ، فنيط الحكم بالغالب فى الحالين .

# (٤) باب استحباب الوضع من الدين

٣٠٠٣ – حديث عَائِشَةً وَاللّهِ ، فَالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْقِ صَوْتَ خُصُومِ اللّهِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمُا ، وَ إِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ ، وَهُوَ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمُا ، وَ إِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ ، وَهُو يَاللّهِ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : « أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ يَقْطُلُ ! وَاللهِ ا لَا أَفْمَلُ الْمُمْرُوفَ ؟ » فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ا وَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبٌ .

أخرجه البخاري في : ٥٣ \_ كتاب الصلح : ١٠ \_ باب هل يشير الإمام بالصلح .

١٠٠٤ - حديث كَمْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، كَغَرَجَ إِلَيْهِما حَتَّى كَمْبُ ! » قَالَ : لَبَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! إلَيْهِما حَتَّى كَمْبُ ! » قَالَ : لَبَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! إلَيْهِما حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ، فَنَادَى « يَا كَمْبُ ! » قَالَ : لَبَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا » وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ، أَي الشَّطْرَ ، قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا » وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ، أَي الشَّطْرَ ، قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ !
 قالَ : « فَهُ فَاقَضِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٧١ ـ باب التقاضي والملازمة في المسجد.

۱۰۰۳ — يستوضع الآخر: يطلب منه أن يضع من دينه شيئًا. ويسترفقه فى شيء: يطلب منه أن يوق به فى الاستيفاء والمطالبة. لا أفعل: أى ما سألته مـن الحطيطة. المتألى على الله: الحالف المبالغ فى الله ين وضع المال والرفق.

۱۰۰۶ — تقاضى: أى طالب. فى المسجد: مقملق بقتاضى. سجف: أى ستر ، بكسر السين وفتحما ، أو السجف: الباب. لبيك: تثنية اللب، وهو الإقامة ، أى لبَّا بعد لب، ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. ضع من دينك هذا وأوماً إليه أى الشطر: أى ضع عنه النصف. قم فاقضه: أى حقه على الفور، والأمم على جهة الوجوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل.

## (٥) باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه

١٠٠٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِيْ ( أَوْ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدِيْ وَ أَوْ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدِيْ وَ أَدْ أَوْ السَّانِ قَدْ أَوْ السَّوْلَ اللهِ عَيْدِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٣ ـ كتاب الاستقراض : ١٤ ـ باب إذا وجد ماله عند مفلس .

#### (٦) باب فضل إنظار المسر

١٠٠٦ – حديث حُذَيْفَةَ وطي ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ : « تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ، قَالَ : كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ ، قَالَ : قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ١٧ \_ باب من من أنظر موسرا .

١٠٠٧ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْقُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّةٍ ، قَالَ : «كَانَ تَاجِرُ ۖ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِيْثِيانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَمَـلَّ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ ».

أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كيّاب البيوع : ١٨ ـ باب من أنظر معسرا .

۱۰۰۵ — من أدرك ماله: أى وجده . بعينه: أى لم يتغير ولم يتبدل . عند رجل أو إنسان: كأن ابتاعه الرجل أو اقترضه منه . قد أفلس: أو مات بعد ذلك ، وقبل أن يؤدى ثمنه ، ولا وفاء عنده . فهو أحق به من غيره: مــن غرماء المشترى المفلس ، أو الميت ؟ فله فسخ العقد واسترداد العبن ولو بلا حاكم .

<sup>&#</sup>x27; ١٠٠٦ — تلقت الملائكة : استقبلت . أن ينظروا : أى يمهلوا . ويتجاوزوا : أى يتسامحـوا في الاستيفاء .

(٧) بَابِ تَحْرِيم مَطَلَ الغنيّ وَصَعَة الحُوالة واستحباب قبولها إِذَا أَحيل على مليّ (٧) بَابِ تَحْرِيم مَطَلُ الغنيّ وَصَعَة الحُوالة واستحباب قبولها إِذَا أَحيل على مليّ مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمُ مَ مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمُ مَ مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمُ مَ مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمُ مَ مَا لَكُونِهُمْ اللّهِ عَلَيْكِيِّيَّةٍ، قَالَ: « مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمُ مَ مَا لَهُ عَلَى مَلِيّ فَلْمَيْتَ مِنْ مَا مِنْ مَا لَهُ عَلَى مَلِيّ فَلْمَيْتَ مِنْ مِنْ مَا لَهُ مَلِيّ فَلْمَيْتَ مِنْ مَا مِنْ مَا لَهُ عَلَى مَلِيّ فَلْمَيْتَ مَا مِنْ مَا لَهُ عَلَى مَلِيّ فَلْمَا مُنْ مَا لَهُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ لُهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ لُكُونُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُلُمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ لُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ لَمُنْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ لُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ لِمُلْمُ مُلْمُ لُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ لُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ لُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِ

أخرجه البخاري في : ٣٨ ـ كتاب الحوالة : ١ ـ باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة .

(٨) باب تحريم بيع فضل الماء

١٠٠٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ: « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ: « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَا اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ: « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَا أُنْ » .

أخرجه البخاري في : ٤٢ ـ كتاب المساقاة : ٢ ـ باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء .

(٩) باب تحريم ثمن الكاب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ المعنى من الكاب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ أهلى عَنْ ثَمَنِ المحاب وحلوان الكه عَنْ أَمَنَ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَمَنِ الله عَنْ ال

۱۰۰۸ — مطلالغنى: المِديان القادر على وفاء الدين بعد استحقاقه . ظلم: أى محرم عليه ؛ والمطل أصله المدّ ، تقول مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول؛ والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، ولفظ المطل يشعر بتقدم الطلب .

۱۰۰۹ — السكلاً: العشب يابسه ورطبته ، واللام في (ليمنع) ، لام العاقبة ، كهى في قوله تعالى سه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ... ؛ ومعنى الحديث أن من شق ماء بفلاة ، وكان حول ذلك الماء كلاً ليس حوله ماء غيره ، ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشى ترد ذلك ، فنهمى صاحب الماء أن يمنع فضل مائه ؛ لأنه إذا منعه رعى ذلك السكلاً ، والسكلاً لا يمنع لما في منعه من الإضرار بالناس . المنع فضل مائه ؛ لأنه إذا منعه رعى ذلك السكلاً ، والسكلاً لا يمنع لما في منعه من الإضرار بالناس . مهر البغى : في تحريم ، عن ثمن السكلب : المعلم وغيره مما يجوز اقتناؤه أولا . مهر البغى : فعيل بمعنى فاعلة ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، ما تأخذه الزانية على الزنا ، وسماه مهرا لسكونه على صورته، وهسو حرام بالإجماع ، حلوان السكاهن : مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة ، =

## (١٠) باب الأمر بقتل الكلاب

١٠١١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقِيْهِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِلَةٍ أَمَرَ بِقَتْلِ الْدِيكَلابِ. اخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق: ١٧ ـ باب إذا وقع الذباب في شراب احدكم. اخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق: ١٧ ـ باب إذا وقع الذباب في شراب احدكم. الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْنِ : « مَنِ اقْتَنَى كَدْبًا إِلَّا كَدْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ ضَار ، نَقَصَ مِنْ عَمْلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ » .

أخرجه البخاري في ٧٦: \_ كتاب الذبائح والصيد: ٦ \_ باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية.

١٠١٣ - حديث أَ بِي هُرَيْرَةَ وَلَيْجَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيّْةِ: «مَنْ أَمْسَك كَلْبا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُدلًا يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطْ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ »

أخرجه البخاري في : ٤١ \_ كتاب المزارعة : ٣ \_ باب اقتناء الكلب للحرث .

١٠١٤ - حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْر ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ وَقَيْلِيْنَ يَقُولُ :
 « مَنِ اقْتَـنَى كَلْبًا لَا يُغْـنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا ، نَةَ صَ كُـلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرًاطْ » .
 أخرجه البخارى في : ٤١ - كتاب الزارعة : ٣ - باب اقتناء الـكلب للحرث .

<sup>=</sup> وشبه بالشى الحلو من حيث أخذه حلوا سهلا بلاكلفة ولا مشقة ، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو ؟ والمراد هنا ما يأخذه الذى يد عى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن ، وكان فى العرب كهنة يد عون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور؟ فنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن، وتابعة تاقى إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه ؟ ومنهم من كان يسمى عر افا وهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مواقعها ، كالشى عسرق فيعرف المظنون به السرقة ، وتهم المرأة فيعرف من صاحبها ؟ ومنهم من يسمى المنجم كاهنا .

١٠١٧ - من اقتنى : أى ادخر عنده . كاب ماشية : يحرسها . أو ضار : أى أو كاب ضار الصيد .

#### (١١) باب حل أجرة الحجامة

١٠١٥ - حديث، أَنس ولي ، أَنَّهُ سُئلَ عَنْ أَجْرِ الخُجَّامِ ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَجْرِ الخُجَّامِ ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَجْرِ الخُجَّامِ ، وَكَدَمَّ مَوَ الِيَهُ خَفَقُوا عَنْهُ . وَقَالَ: « إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَ يْدَتُم \* بِهِ الْحُجَامَةُ وَالْقَسْطُ الْبَحْرِي \* » .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كياب الطب : ١٣ \_ باب الحجامة من الداء .

الله الله عَبَّاسِ وَهِي الله عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ وَهِي الله عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْنِ الْحَتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَمَطَ .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٩ \_ باب السعوط .

# (۱۲) باب تحریم بیسع الحر

١٠١٧ — حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، خَرَجَ النَّبِيُ عَلِيْكِيْرٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجِارَةَ الْخُمْرِ . أَخْرَجُ النِّخارى في : ٨ - كَتَابِ الصلاة : ٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد .

# (١٣) باب تحريم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام

١٠١٨ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيْ يَقُولُ ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُو بِمَكَةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخُنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ »

١٠١٥ -- إن أمثل ما تداويتم به: من هيجان الدم . الحجامة : لأن دماء أهل الحجاز ومن فى معناهم رقيقة تميل إلى ظاهر أجسادهم لجذب الحرارة الخارجة بها إلى سطح البدن وهى تنقى سطح البدن أكثر من الفصد ، وقد تننى عن كثير من الأدوية .

۱۰۱۶ -- : استَمَطَ : استعمل السعوط بأن استلقى على ظهره وجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه الشريف ، وقطّر فى أنفه ماتداوى به ليصل إلى دماغه ، ليخرج ما فيه ممن الداء بالعطاس .

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَرَأَ يْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ ، وَ يُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ! فَقَالَ : « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْقٍ ، عِنْدَ ذَلِكَ : « وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ! فَقَالَ : « لَا ، هُو حَرَامٌ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْقٍ ، عِنْدَ ذَلِكَ : « وَاتَالَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمْلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَ كَلُوا ثَمَنَهُ » . ( فَا تَلَ اللهُ البخارى في : ٣٤ - كتاب البيوع : ١١٢ - باب بيع الميتة والأسنام .

١٠١٩ – حديث عُمَرَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيْهِ ، قَالَ : بَلَغَ مُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَرْاً . وَقَالَ : بَلَغَ مُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَرًا . وَقَالَ : « قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا ، أَلَمْ يَمْدُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْهِ ، قَالَ : « قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرُّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ تَخَمَلُوهَا فَبَاءُوهَا » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ١٠٣ ـ باب لايذاب شحم المينة ولا يباع ودكه .

٠٢٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْقَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّلِيْنِهِ ، قَالَ: « قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاءُوهَا وَأَ كَلُوا أَ ثَمَانَهَا » ·

أخرجه البخاري في : ٣٤ ــ كتاب البيوع : ١٠٣ ـ بابلايذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه .

#### (١٤) باب الربا

١٠٢١ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلِيْجِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّلِيْهِ ، قَالَ: «لَا تَبِيمُوا النَّهِ مَلِيِّلِيْهِ ، قَالَ: «لَا تَبِيمُوا النَّهَ مَبُ إِلَّا مِثْلًا بِمَثْلِ بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيمُوا مَنْهَا غَا ثِبًا بِنَاجِزٍ » . إلَّا مِثْلًا بِمَثْل ، وَلَا تَبِيمُوا مِنْهَا غَا ثِبًا بِنَاجِزٍ » . إلَّا مِثْلًا بِمَثْل ، وَلَا تَبِيمُوا مِنْهَا غَا ثِبًا بِنَاجِزٍ » . أخرجه البخاري في : ٣٤ - كتاب البيوع : ٧٨ - باب بيع الفضة .

ويستصبح بها الناس: أى مجملونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها. قاتل الله اليهود:
 أى لعمهم. لما حرم شحومها: أى أكل شحوم الميتة ، جملوه: أى أذبوه واستخرجوا دهنه .

١٠٢١ - إلا مثلا بمثل: أى إلا حال كونهما متماثلين أى متساويين . ولاتشفوا من الإشفاف أى لاتفضاوا . الورق بالورق : بكسر الراء فيهما أى الفضة بالفضة . غائبا : أى مؤجلا . بناجز : أى محاضر .

## (١٦) باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً

١٠٢٢ – حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِب، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ : سَأَلْت الْبَرَاء بْنَ عَازِب، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . عَنْ أَبِي الْمِنْهَا يَهُولُ: هٰذَا خَيْرٌ الْبَرَاء بْنَ عَازِب، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَم وَ وَالْحَيْمُ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَهُولُ: هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مَا يَتُولُ : هَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا . الله عَيْنِ اللهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا . اخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨٠ ـ باب بيع الورق بالذهب نسينة .

النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، قَالَ: نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَأَمَرَ اَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا ، وَأَمَرَ اَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا ، وَأَمَرَ اَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا ، وَأَمْرَ اَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا .

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨١ ـ باب بيع الذهب بالورقِ يدا بيد .

## (١٨) باب بيع الطمام مثلا عثل

١٠٢٤ – حديث أَيِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَيِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِيْ اللهِ وَلَيْكِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

أخرجه البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٨٩ ـ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه .

١٠٢٢ — الصرف: بيع أحد النقدين بالآخر .

١٠٢٣ — إلّا سواء بسوّاء : أي متساويين ، وتسمى المراطلة . نبتاع : أي نشتري .

المجاد المجاد المجاد الله المجاد الله المجاد المجا

مَ ١٠٢٥ – حديث أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَقَيْقِ ، قَالَ : جَاءِ بِلَالُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعْلِيْهِ بِتَمْرِ بَرِيْقِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَعْلِيْهِ : « مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ » قَالَ بِلَالُ : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ رَدِي ، فَبِعْتُ مِنْ فَيَ اللَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي عَنْدَ ذَلِكَ « أُوّ هُ أُوّ هُ أُوّ هُ أُوّ هُ إِنَّ الرِّبا ! مَنْ الرِّبا الآبا لا تَفْمَلُ . وَلَّ كِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي ، فَبِعِ التَّمْرِ بِينِيْعِ آخَرَ مُمَّ اشْتَرِي » عَيْنُ الرِّبا الآبا لا تَفْمَلُ . وَلَّ كِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي ، فَبِعِ التَّمْرِ بِينِيْعِ آخَرَ مُمَّ اشْتَرِي » المنا فاسدا فبيعه مردود . الخرجه البخاري في : ٤٠ - كتاب الوكالة : ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود . وَكُنَا نَهِ سَعِيدٍ وَقِقَ ، قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجُمْعِ ، وَهُو الخُلُطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَا نَهِ عَلَى إِنْ الْمَالِيْ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْلِيْ : « لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ النَّبِي مُؤْلِيْنِ بِدِرْهَمْ » . وَلَا يَرْبَعْ بِينِ بِدِرْهُمْ » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٢٠ \_ باب بيع الخلط من التمر .

مَعْ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ عَمْ عَلَيْ أَبُو سَعِيدٍ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمِ ( فَاَلَ ) فَقُلْتُ لَهُ: عَمْ الدِّرْهُمُ الدِّرْهُمُ الدِّرْهُمُ الدِّرْهُمُ الدَّرْهُمُ اللَّذَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>1070 -</sup> برتى: قال فى الصحاح: ضرب من التمر، وزاد فى الحسكم أنه أصفر مدور وهو أجود التمر. أوه أوه: بمعنى التحزن، وإنما تأوه ليكون أبلغ فى الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفمل، وإما من سوء أوه أثمر ببيع آخر ثم اشتره: أى بع التمر الردى ثم اشتر الجيد بثمن الردى حتى لاتقع فى الربا. ١٠٢٦ - نرزق: أى نعطى. وهو الخلط من التمر: أى من أنواع متفرقة منه، وإنما خلط لرداءته، ففيه دفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه ؟ لأن هذا الخلط لا يقدح فى البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد غشا، بخلاف خلط اللبن بالماء فإنه لا يظهر. لاصاعين بصاع: لا تبيعوا صاعين من التمر بصاع منه ؟ ويدخل فى ممنى التمر جميع الطمام، فلا يجوز فى الجنس الوحد منه التفاضل ولا

۱۰۲۷ — لا يقوله : لأنه يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد الموضين بالنسيئة ، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه ، أى لايشترط عنده المساواة فى العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين .

فِي رَكَتَابِ اللهِ ؟ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ مِنِّى ، وَلَـكِمَّنِي أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِتِهِ قَالَ : « لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٧٩ \_ باب بيع الدينار بالدينار نسأ .

## (٢٠) باب أخذ الحلال وترك الشبهات

١٠٢٨ – حديث النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ، قَالَ : سَمِّمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ : «الحُلَالُ بِيِّنْ ، وَالحُرَامُ بَيِّنْ ، وَ بَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَمْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّ قَى الْمُشَبَّهَاتِ بِينِ ، وَالحُرَامُ بَيْنَ ، وَ بَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَمْلُهُمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّ قَى المُشَبَّهَاتِ المُنْهُمَاتِ كَرَاءِي يَرْعَى حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ الشَّهُمَاتِ كَرَاءِي يَرْعَى حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ يَوافِئَهُ اللهِ فِي أَرْضِهِ عَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجُسدِ يُوافِعَهُ ؛ أَلَا وَإِنَّ لِيكُلِّ مَلِكَ حَمَى ، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ عَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجُسدِ

= وأنتم أعلم برسول الله منى : أى لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله علي وأناكنت صغيراً. لاربا إلا في النسيئة : أى لا في التفاضل ، وقد أجم على ترك العمل بظاهره .

10 مربح المنيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين الايعلمها : لا يعلم حكمها الشبهات : أى أمور مشبهات، أى شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين الايعلمها : لا يعلم حكمها الحير ذلك ، فإذا تردد الشيء هي أم من الحرام ، بل انفرد بها العلماء ، إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدها بالدليل الشرعي، فالشبهات على هذا في حق غيرهم . اتقى : أى حذر ، استبرأ لدينه وعرضه : أى حصل البراءة لدينه من النقص ولمرضه من الطمن فيه و الشبهات : التي أشبهت الحرام من وجه والحلال من آخر . كراع : أى مثله كمثل راع . يرعى : جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على النائب . الحمى ، من إطلاق المصدر بعى : جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على النائب . الحمى ، ولشك : يقرب . يوشك : يقرب . يواقعه : يقع فيه . حمى : مكانا مخصبا، حظره لرعى مواشيه، وتوعد على من رعى فيه بغير إذنه بالمقوبة الشديدة . يواقعه : يقع فيه . حمى : مكانا مخصبا، حظره لرعى مواشيه، وتوعد من رعى فيه بغير إذنه بالمقوبة الشديدة . فهو من باب التمثيل والتشبيه بالشاهد عن النائب ، فالماصي التي حرمها كازنا والسرقة ، فهو من باب التمثيل والتشبيه بالشاهد عن النائب ، فشبه المحكف بالراعى ، والغاس المهيمية بالأنهام ، والشبهات با والمناز عن ذلك كما أن الراعى ، ووجه التشبيه حصول العقاب بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتميد حول الحمى الوح في الحمى المقاب بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتمرض لمقدماتها وقع في الحمى المقاب بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتمرض لمقدماتها وقع في الحمى المقات بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتمرض لمهدماتها وقع في الحرام فاستحق المقاب بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتمرث لمدماتها وقع في الحرام فاستحق المقاب بسبب ذلك ، فكذلك من أكثر من الشبهات وتمرض لمدماتها وقع في الحرام فاستحق المقاب بسبب ذلك .

مُضْفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالَجُسَدُ كُلُّهُ، أَلَاوَهُيَ الْقَلْبُ». أخرجه البخارى في : ٧ ـ كتاب الإيمان : ٣٩ ـ باب فضل من استبرأ لدينه .

# (۲۱) باب بيىع البعير واستثناء ركوبه

١٠٢٩ – حديث جابِر ولي ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَملِ لَهُ قَدْ أَعْيَا ، فَمَرَّ النَّبِي عَلَيْكُ وَفَلَيْكُ فَضَرَبَهُ ، فَمَ قَالَ : « بِعْنِيهِ بِوَقِبَّةٍ » قُلْتُ : لَا . فَضَرَبَهُ ، فَمَ قَالَ : « بِعْنِيهِ بِوَقِبَّةٍ » قُلْتُ : لَا . فَضَرَبَهُ ، فَمَ قَالَ : « بِعْنِيهِ بِوَقِبَّةٍ » قُلْتُ : لَا . هُمَّ قَالَ : « بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ » فَبِعْتُهُ ، فَاسْتَمْنَيْتُ خُلَانَهُ إِلَى أَهْلِي ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَبَيْتُهُ بِالجُمَلِ ، فَمَ قَالَ : « مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ ، وَنَقَدَ نِي ثَمَنَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي ، قَالَ : « مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ ، فَخُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي ، قَالَ : « مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ ، فَخُدْ جَمَلَكَ » .

أخرجه البخّارى فى : ٥٤ ـ كـتاب الشروط : ٤ ـ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز .

٠٣٠ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنِهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَلِيْهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَلِيْهِ ، قَالَ : هَمَا لِبَهِ بِرِكَ؟ » فَتَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْنِهِ وَأَنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنِهِ وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِى : «مَا لِبَهِ بِرِكَ؟ » قَالَ تُكُن عَلَى : فَتَالَ : فَتَخَلَف رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَمَا زَالَ بَهْنِ يَدِي قَالَ تُكُن يَدِي اللهِ عَلَيْلِيْهِ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَمَا زَالَ بَهْنِ يَدِي اللهِ عَلَيْلِيْهِ وَلَا يَكُونُ يَلَ يَدَي بَدِي اللهِ عَلَيْلِهِ فَذَا مَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَمَا زَالَ بَهْنِ يَدَى يَدَى اللهِ عَلَيْلِهِ فَوَالَ قُلْتُ : بِخَيْرٍ ، قَدْ أَصَابَتُهُ اللهِ عَلَيْلِهِ فَدُامَهُ مِنْ لَنَا نَاصِحَ غَيْرً هُ ، فَمَا زَالَ بَهُ مِنْ مَا يَكُنْ لَنَا نَاصِحَ غَيْرً هُ ، وَمَا يَكُنْ لَنَا نَاصِحَ غَيْرً هُ ، وَمَا يَكُونُ لَنَا نَاصِحَ غَيْرً هُ ، فَمَا زَالَ بَهُ مِنْ مَا يَكُنْ لَنَا نَاصِحَ غَيْرً هُ ، قَالَ تَلْ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>=</sup> مضغة : قطعة من اللحم ، وسميت بذلك لأنها تمضغ فى الفم لصغرها . وإذا فسدت : أى المضغة . ألا وهى القلب : إنما كان كذلك لأنه أمير البدن ، وبصلاح الأمير تصلح الرعية ، وبفساده تفسد ، وأشرف مافى الإنسان قلبه فإنه العالم بالله تعالى ، والجوارح خدم له .

١٠٢٩ - أعيا: أي تعب. فاستثنيت ، أي اشترطت . حملانه : أي حمله إياى ، فحدف المفعول . نقدني : أعطاني .

۱۰۳۰ — وأنا على ناضح لنا : بمير يستقى عليه ، وسمى بذلك لنضحه بالماء حال سقيه. أعبي' : تسب وعجز عن المشى .

قَالَ فَقُلْتُ : نَمَ ﴿ قَالَ : ﴿ فَبِمْنِيهِ ﴾ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَة ، فَالْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَ أَنَيْ الْبَدِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ مِا صَنْعَتُ فِيهِ فَلَامَنِي . حَتَى أَتَبْتُ الْمَدِينَة ، فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَ انِي عَنِ الْبَدِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ مِا صَنْعَتُ فِيهِ فَلَامَنِي . وَقَى أَتَبْتُ الْمَدِينَة ، فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَ انِي عَنِ الْبَدِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ مِا صَنْعَتُ فِيهِ فَلَامَنِي . فَالَّ : ﴿ هَلَّ تَرُوجُتُ مَا اللهِ عَلَيْكِيْ فَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ : ﴿ هَلْ تَزَوَّجْتَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ : ﴿ هَلْ تَزَوَّجْتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ : ﴿ هَلْ تَزَوَّجُتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ يَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِينَ أَلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٣١ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ بَعِيرًا بِوَقِيَّتُيْنِ وَدِرْهُمْ أَوْ دِرْهُمْ أَوْ دَنِ المَّا قَدِمَ الْمَدِينَةُ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ . أَمْ الْمَسْجِدَ فَأَصَلِّي رَكْمَتَهُ بْنِ ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٩٩ \_ باب الطمام عند القدوم .

(٢٢) باب من استسلف شيئا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء (٢٢) باب من استسلف شيئا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ ، فَمَّا أَنِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّتِهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ وَلَا اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ : « دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا » مُمَّ قَالَ : فَمَّا أَنْ مُنَّ قَالَ : مُمَّ قَالَ :

<sup>=</sup> على أن لى فقار ظهره : أى خرزات عظام الظهر ، وهى مفاصل عظامه ؛ أى على أن لى الركوب عليه . عروس : يستوى فيه المذكر والمؤنث .

١٠٣١ — صرارا : موضع في ناحية بالمدينة على ثلاثة إميال منها من جهة الشرق .

۱۰۳۲ — يتقاضاه : يطلب منه قضاء دين ، وهو بمير له سن ممينة . فهم به أصحابه . أى أرادوا أن يؤذوا الرجل المذكور بالقول أو بالفمل ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أدبا معه عليه الصلاة والسلام . =

« أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ : « أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَخْسَنَكُمْ قَضَاءٍ » .

أخرجه البخاري في : ٤٠ \_ كتابالوكاله : ٦ \_ باب الوكالة في قضاء الديون .

(٢٤) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر

١٠٣٣ – حديث مَائِشَةَ وَلَيْنَ ، أَنَّ النَّبِيَّ مَيَّلِيْنِهِ الشَّرَى طَمَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلِ،

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كــــةاب البيوع : ١٤ \_ باب شراء النبي علي بالنسيئة .

## (٢٥) باب السلم

١٠٣٤ — حديث ابْنُ عَبَّاسٍ وَقِيْهِ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ وَقِلِيْنِهِ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : « مَنْ أَسَلَفَ فِي ثَيْءٍ فَفِي كَيْـُلْ مِمْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَّا مَهْلُومٍ يَ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَّا أَجَل مَمْلُومٍ » .

أَخْرَجُهُ الْمِخَارَى في : ٣٥ \_ كتاب السلم : ٢ \_ باب السلم في وزن معاوم .

(۲۷) باب النهى عن الحلف في البيـع

١٠٣٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ رَائِكَ ، قَالَ : سَمِنْتُ رَسُــولَ اللهِ وَلِيَائِنْ يَقُولُ :
 ( الحُلفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسُّلْمَةِ ، مُمْحَقَةٌ لِلْـبَرَكَةِ ».

أخرجه البخارى فى : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٢٦ \_ باب يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم .

<sup>=</sup> فإن الصاحب الحق مقالا: أى صولة الطلب وقوة الحجة، الكنه على من يمطله أو يسىء المعاملة، الكن مع رعاية الأدب المشروع.

۱۰۳۵ — الحلف: البمين السكاذبة. منفقة: من نفق البيع إذا راج ضد كسد، أى مزيدة. للسلمة:
 المتاع وما يتجر فيه. ممحقة: من المحق أى مذهبة.

#### (۲۸) باب الشفعة

فَ كُلِّ مَا لَمُ مُيقْسَمُ ، فَإِذَا وَقَمَتِ الْخُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

أخرجهالبخارى في: ٣٦ كتاب الشَّفعة : ١ \_ بابالشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

## (٢٩) باب غرز الخشب في جدار الجار

١٠٣٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، قَالَ : « لَا يَمْنَعُ ۚ جَارُ عَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَسَبَهُ فِي جِدَارِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُم ْ عَنْهَا مُمْرِضِينَ ؟ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَسَبَهُ فِي جِدَارِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُم ْ عَنْهَا مُمْرِضِينَ ؟ وَاللهِ ا لَأَرْمِينَ عِهَا بَيْنَ أَكْمَافِ كُمْ .

أخرجه البخارى في : ٤٦ ــ كتاب المظالم : ٢٠ ــ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره .

# (٣٠) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

١٠٣٨ – حديث سَعِيد بن زَيْد بن عَرْو بن نفيْل ، أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقِّ ، وَعَمَتْ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقِّ ، وَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا ، إِلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أَنْتَقَصِ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا ! وَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَ مِنْ خَقِّهَا شَيْئًا ! أَشْهِ لُهُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٢ \_ باب ما جاء في سبع أرضين .

1089 — الشفعة: من شفعت الشيء ضمعته، فهي ضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان؟ وفي الشرع حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيا ملك بموض، وانفق على مشروعيتها أ. في كل مشترك مشاع قابل للقسمة . الحدود: جمع حد، وهو هنا ما تتميز به الأملاك بمد القسمة، وأصل الحد المنع، فني تحديد الشيء منع خروج شيء منهومنع دخول غيره فيه . وصرفت: أي بينت مصارفهم وشوارعها . فلا شفعة : لأنه لا مجال لها بعد أن تميزت الحقوق بالقسمة .

۱۰۳۷ — عنها: أى عن هـذه المقالة. لأرمين بها: أى هـذه المقالة. بين أكتافكم: أى لأصرخن بالمقالة فيكم ولأوجعنكم بالمتقريع بهاكما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. 
المقالة فيكم ولأوجعنكم بالمتقريع بهاكما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. 
المقالة فيكم ولأوجعنكم بالمتقريع بهاكما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. 
المقالة في عنولاً عليها بالمتحدد الحق لأروى ودعا عليها بالمتحدد الحق الأروى ودعا عليها بالمتحدد المتحدد الحق الأروى ودعا عليها بالمتحدد المتحدد المت

١٠٣٩ – حديث عَائِشَةً وَ اللهِ عَنْ أَيْ سَلَمَةً ، أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسِ خُصُومَةٌ ، أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسِ خُصُومَةٌ ، فَذَ كَرَ لِمَائِشَةً وَ وَ اللهِ عَنَا أَبَا سَلَمَةَ الجُتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَ اللهِ عَنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالمُولِّلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

#### (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

• ٤ • ١ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَيْنَ اللَّهِ عَالَ: قَضَى النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهِ، إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ، اِلسَّبْعَةِ أَذْرُعِ .

أخرجه البخاري في : ٤٦ \_ كتاب المظالم : ٢٩ \_ باب إذا ختلفوا في الطريق الميتاء .

<sup>=</sup> فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجمل قبرها فى دارها ؟ فتقبل الله دعوته ، فمميت ، ومرت على بئر الدار فوقمت فيها ، فكانت قبرها !

١٠٢٩ – قييد شبر : أي قَدْر شبر .

١٠٤٠ — تشاجروا: تخاصموا. بسبعة أذرع: أى يجمل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع. ثم يبقى بعدد ذلك لـكل واحد من الشركاء في الأرض قدرما ينتفع به ولا يضر غيره.

# ٢٣ - كتاب الفرائض

(١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، فها بق فلأولى رجل ذكر الفرائض بأهلها ، فها بق فلأولى رجل ذكر الفرّائيض بأهْلها، فها بق فَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُو َ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكْرٍ ».

أخرجه البخاري في: ٨٥ ـ كتاب الفرائض : ٥ ـ باب ميراث الولد من أبيه وأمه .

#### (٢) باب ميراث الكلالة

١٠٤٢ - حديث جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْهِا ، قَالَ : مَرِضْتُ مَرَضًا قَأْتَا فِي النَّبِي عَيْكِيْ وَلَيْكِي النَّبِي عَبْدِ اللهِ وَلَيْهِا ، قَالَ : مَرِضْتُ مَرَضًا قَأْتَا فِي النَّبِي عَيْكِيْهِ ، ثُمَّ صَبِ بَعُودُ فِي وَأَبُو بَكْرٍ ، وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَا فِي أَغْمِي عَلَى ، فَتَوَضَّأَ النَّبِي عَيْكِيْهِ ، ثُمَّ صَب وَضُوءَهُ عَلَى "، فَأَفَقْتُ ، فَإِذَا النَّبِي عَيْكِيْنِهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ الكَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ وَضُوءَهُ عَلَى "، فَأَفَقْتُ ، فَإِذَا النَّبِي بِشِيءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِيْنِي بِشِيءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . الخرجة البخاري في مَالِي ؟ كَتَابِ المرضى : ٥ - باب عيادة المغمى عليه .

الفرائض: جمع فريضة ، فميلة بمعنى مفعولة ، وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفتهما ونصف نصفهما . بأهاما : المستحقين لها بنص القرآن ، أي أوجبوا الفرائض لأهاما واحكموا بها لهم ؛ وجاءت العبارة في أعلى درجات الفصاحة وأسنى غايات البلاغة مع استعمال الحجاز فيها لأن المعنى نيطوها بهم والصقوها بمستحقيها . لأولى رجل ذكر : أقرب في النسب إلى الموروث دون الأبعد ، والوصف بالذكورة مع أن الرجل لايكون إلاذكرا للتوكيد . في النسب إلى الموروث دون الأبعد ، والوصف بالذكورة مع أن الرجل لايكون إلاذكرا للتوكيد .

## (٣) باب آخر آية أنزلت آية الكلالة

١٠٤٣ - حديث الْبَرَاءِ ولي ، قَالَ : آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ، وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ ـ بَرَاءَةُ ، وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ \_ ـ مَشْتَفْتُو نَكَ ـ .

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كمتاب التفسير : ٤ \_ سورة النساء : ٢٧ \_ باب يستفتونك قل الله يفتيكم أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كمتاب التفسير : ٤ \_ سورة النساء : ٢٧ \_ باب يستفتونك قل الله يفتيكم

#### (٤) باب من ترك مالا فلورثته

١٠٤٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَ كَانَ يُوْتَى بِالرَّجُ لِ الْمُتَوَقَّى ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : « هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ » فَإِنْ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضَلًا ؟ » فَإِنْ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءَ صَلَّى . وَإِلَّا ، قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : « صَالُوا عَلَى صَاحِبِكُم \* » فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، وَفَاءَ صَلَّى . وَإِلَّا ، قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْفُسِمِ مِ ، فَمَنْ تُوفِّقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنَا فَمَ لَى قَصَاوُهُ ، وَمَنْ تَرُكَ مَا لَا فَلُورَثَتِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٣٩ \_ كتاب الكفالة : ٥ \_ باب الدين .

۱۰۶۶ — فضلا: أى قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه. وفاء: أى مايوفى به دينه ؛ واستنبط منه التحريض على قضاء دين الإنسان في حياته والتوصل إلى البراءة منه ، ولو لم يكن أمم الدين شديدا لما ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة على المديون.

# ۲۶ – کتاب الهبات (۱۰۶۰ – ۱۰۰۱) حدیث

# (١) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

١٠٤٥ – حديث مُمَرَ ولات ، قَالَ : حَمْلتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَه ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيمُهُ بِرِخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ ، كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَه ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيمُهُ بِرِخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ ، فَقَالَ : « لَاتَشْتَرِي ، وَلَا تَمَدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُم مَ ، فَإِنَّ الْمَا يُدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْمَا يُدِ فِي قَيْمُهِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٤ \_ كتاب الزكاة : ٥٩ \_ باب هل يشتري صدقته .

١٠٤٦ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ اللهِ عَمْرَ بَنَ الْخُطَّابِ مَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَمُدُ فِي صَدَقَتِكَ » .

أخرجه البخارى في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١١٩ \_ باب الجمائل والحملان في السبيل .

# (٢) باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل

١٠٤٧ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وللسيم ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّةٍ : « الْمَائِدُ فِي هِبَتِيهِ كَالْبِكَلْبَ يَقِءْ ثُمَّ يَمُودُ فِي قَيْئِهِ » .

أخرجه البخارى في: ٥١ ـ كتاب الهبة : ١٤ ـ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها .

۱۰٤٥ — حملت على فرس: أى حملت رجلا على فرس ، أى جملته حمولة من لم تسكن له حمولة من المجاهدين ، ملسكه إياه . فأضاعه الذى كان عنده: بترك القيام عليه بالخدمة والعلف والسقى وإرساله للرعى حتى صار كالشيء الهالك . ولا تمد فى صدقتك : أى لا تعد فى صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره .

## (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

١٠٤٨ - حديث النَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَ تَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَيَّالِيَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّى نَعَلَمْتُ ابْدِي هُذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : ﴿ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلَمْتَ مِثْلَهُ ؟ ﴾ قالَ : لا ، قالَ : ﴿ فَارْجِمْهُ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ١٢ ـ باب الهبة للولد .

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي بَنِ بَشِيرِ . عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ وَهِي وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً ، لَا أَرْضَى حَتَّى نَشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِي ، فَقَالَ : إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِي ، فَقَالَ : إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِي ، فَقَالَ : إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَ ثُنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « أَعْطَيْتُ سَالً وَلَدِكَ مِثْلَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### (٤) باب العمرى

• ١٠٥٠ – حديث جَابِر وَلَحْثُ ، قَالَ: قَضَى النَّبِي عَلَيْكِيْ بِالْهُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْلَهُ . أخرجه البخارى في : ٥١ - كتاب الهبة : ٣٧ - باب ما قبل في العمرى والرقبي . ١٠٥١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَحْثُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيْكِيْقٍ ، قَالَ : « ٱلْهُمْرَى جَائِرَةٌ » . ١٠٥١ م حديث أبي هُرَيْرَة وَلَحْثُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيْكِيْقٍ ، قَالَ : « ٱلْهُمْرَى جَائِرَةٌ » . أخرجه البخارى في : ٥١ - كتاب الهبة : ٣٧ - باب ما قبل في العمرى والرقبي .

١٠٤٨ - نحلت: أي أعطيت.

<sup>•</sup> ١٠٥٠ — الممرى: يقال أعمرته الدار عمرى أى جملتها له يسكنهامدة عمره، فإذا مات عادت إلى ، وكذا كانوا يفعلون فى العجاهلية فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أوارقبه فى حياته فهو لورثته من بعده . الممرى جائزة : أى للمعمّر ولورثته من بعده ، لا حق للمعمّر فيها .

# ۲۵ - كتاب الوصية (۱۰۰۲ - ۱۰۹۰) حديث

١٠٥٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلِيْهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَةِ ، قَالَ : « مَا حَقُّ الْمرِىءَ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٍ يُوصِى فِيهِ يَبْيِتُ لَيْلَتَـنْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُو بَةٌ عِنْدَهُ » . اخرجه البخارى فى : ٥٥ ـ كتاب الوصايا : ١ ـ باب الوصايا .

#### (١) باب الوصية بالثلث

١٠٥٣ – حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَلَيْقَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ يَمُودُ نِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَمُودُ نِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَمُودُ نِي مَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

۱۰۵۲ — ما : ليس . يبيت ليلتين : مفعول يبيت محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا أو موعوكا . إلاووصيته : أى ماحقه إلا المبيت ووصيته مكتوبة عنده .

۱۰۰۳ — بالشطر: أى بالنصف. تذر: تترك عالة: فقراء . يتكففون الناس: يطلبون الصدقة من أكف الناس ، أو يسألونهم بأكفهم . وجه الله: ذاته . أخلف : بمكة بعد أصحابي المنصر فين ممك. ثم لملك أن تخلف : أى بأن يطول عمرك، أى أنكان تموت بمكة، وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بالمنيبات ، فإنه عاش حتى فتح المراق .

حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِن الْبَائِسُ سَمْدُ بْنُ خَوْلَةَ ، يَرْ ثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ أَنْ مَاتَ بِمَكَّمَةً ». أخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٣٧ ـ باب رثى النبي عَلِيَّةٍ سعد بن خولة .

١٠٥٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْهِ ، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبُعِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ مَتَّالِيَّةِ ، قَالَ: « الثُلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ » .

أخرجه البخارى في : ٥٠ \_ كتاب الوصايا : ٣ \_ باب الوصية بالثلث .

#### (٢) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

١٠٥٥ – حديث عَائِشَةَ وَخَائِنَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِالَةِ ؛ إِنَّ أَمِّى افْتُلَيْتُ نَفْسُمَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ نَصَدَّقْتُ عَنْهاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ » · وَأَظُنُّها لَوْ تَكَلَّمْتُ نَصَدَّقْتُ عَنْهاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ » · اخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائر : ٩٥ ـ باب موت الفجأة البنتة .

#### (٤) باب الوقف

١٠٥٦ – حديث ابْنِ مُمَرَ وَلِيْهِ ، أَنَّ مُمَرَ بِنَ الخُطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْدَبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَلِيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

= حتى ينتفع بك أقوام: من المسلمين بما يفتحه الله على يديك من بلادالشرك ويأخذه المسلمون من الغنائم. ويضر بك آخرون: من المركين الهالكين على يديك وجندك. اللهم أمض: من الإمضاء أى الإنفاذ، أى أتمم . هجرتهم: التي هاجروها من مكة إلى المدينة . ولا تردهم على أعقابهم: بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم فيخيب قصدهم. البائس: أى عليه أثر البؤس أى شدة الفقر والحاجة. أن مات بحكة : أى لأجل موته بالأرض التي هاجر منها .

١٠٥٤ - لو غض الناس: أي لو نقصوا من الثلث إلى الربع في الوصية كان أولى .

۱۰۰۰ — افتلتت: أى ماتت فلتة : أى فجأة . نفسها : بالرفع نائب عن الفاعل ، وبالنصب على أنه المفمول الثانى بإسقاط حرف الجر ، والأول مضمر وهو القائم مقام الفاعل ، أويضمن افتلتت معنى سلبت فيكون نفسها مفعولا ثانيا لا على إسقاط الجار ، أو بالنصب على التمييز .

١٠٥٦ — يستأمره: يستشيره.

قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا َامُرُ بِهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقَرَاهِ قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقْرَاهِ قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا غُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقْرَاهِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا وَفِي الْقَرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ وَلِيهَا أَنْ وَلِيهَا اللهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ وَالْمَالِ . عَلْمَ مُولُوفٍ وَيُطْعِمَ ، غَيْرَ مُتَذَوِّلٍ . قَالَ (الرَّاوِي) : تَغَدَّثُتُ بِهِ ابْنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ : غَيْرَ مُتَأَمِّلُ مَالًا .

أخرجه البخارى في : ٥٤ ـ كَتَابِ الشروط : ١٩ ـ باب الشروط في الوقف .

## (٥) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه

١٠٥٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْنَى . عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، أَقَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْنَى . عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، أَقَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْنَى وَقَلْتُ : كَيْفَ كُتِب عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْنَى وَقَلْتُ : كَيْفَ كُتِب عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ .

أخرجه البخارى في: ٥٥\_كتاب الوصايا: ١\_ باب الوصايا وقول النبي عليه وصية الرجل مكتوبة عنده .

<sup>=</sup> أنفس: أجود . حبست: أى وقفت . وفي القربي: القرابة في الرحم . والرقاب: إى في فك الرقاب وهم المحكاتبون ، بأن يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم . وفي سبيل الله: منقطع الحاج ومنقطع الغزاة . وابن السبيل: الذي له مال في بلدة لا يصل إليها وهو فقير . بالمروف: بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه المعتاد . غير مقمول : يقال مَال الرجلُ وتحول: إذا صار ذا مال . غير مقاثل مالا: أى غير جامع . على الوجه المعتاد . غير مقمول : يقال مَال الرجلُ وتحول: إذا صار ذا مال . غير مقاثل مالا: أى غير جامع . كتب بكتاب الله ، والمراد أنه لم يوص عايتملق بالمال . كيف كتب على الناس الوصية : في قوله تعالى \_ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت \_ الآية . أوصى بكتاب الله : أى بالتمسك به والعمل بمقتضاه، واقتصر على عليكم إذا حضر أحدكم الموت \_ الآية . أوصى بكتاب الله : أى بالتمسك به والعمل بمقتضاه، واقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه إعظم وأهم، ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النصو إما بطريق الاستنباط، فإن اتبعوا ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم الذي علي التي المولية وماآتا كم الرسول نخذوه وما نها كنه فانتهوا \_ ؟ وأما ماصح في مسلم وغيره أنه علي الهروة والمؤجزوا الوفد عا كنت أجيزهم، ولم يذكر الراوى الثالثة وغير ذلك ، فالظاهر أن ابن أبي أوفي لم يرد نفيه .

١٠٥٨ - حديث عائيسة ، عن الأسود ، قال : ذَكَرُوا عِنْدَ عائيسَة أَنَّ عَلِيًا تَعْفَا كَانَ وَصِيًا فَقَالَت : مَتَى أُوْمَى إِلَيْهِ ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَ تَهُ إِلَى صَدْرِى، أَوْ قَالَت : حَجْرِى كَانَ وَصِيًا الطَّسْت ، فَلَقَد انْحَنْتُ فِي حَجْرِى فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَات ، فَمَتَى أُوْمَى إِلَيْهِ ؟ فَدَعَا بِالطَّسْت ، فَلَقَد انْحَنْتُ فِي حَجْرِى فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَات ، فَمَتَى أُوْمَى إِلَيْهِ ؟ الْحَرِجِه البخارى في: ٥٥ - كتاب الوصايا: ١ - باب الوصايا وقول النبي الله وصبة الرجل مكتوبة عنده . اخرجه البخارى في: ٥٥ - كتاب الوصايا: ١ - باب الوصايا وقول النبي الله وصبة الرجل مكتوبة عنده . مُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْهُ الْخُومِيسِ ؛ وَمَا يَوْمُ الْخُومِيسِ ؛ وَمَا يُومُ الْخُومِيسِ ؛ وَمَا يُومُ الْخُومِيسِ ؛ وَمَا يَوْمُ الْخُومِيسِ ؛ وَمَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْمُ اللهِ وَيَشِيلِهُ وَجُمُهُ يَوْمُ الْخُومِيسِ ؛ وَلَا يَذْمَ نَوْمُ اللهُ وَيَلِيلِهُ وَجَمُّهُ اللهُ مَشْرِكِينَ مِنْ أَنْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْمُ لِهُ اللهِ وَلِيلِهُ ، قَالَ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا الْوَفْدَ بِنَحْوِمَ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ » وَنَسِيتُ النَّالِيَة .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٧٦ \_ باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم .

١٠٥٨ — أنخنث : انثني ومال لاسترخاء أعضائه الشريفة . فمتى أوصى إليه : أي بالخلافة .

فالشدة والمسكروه . ومايوم الخيس: خبر المبتدأ المحذوف، أو بالمكس نحويوم الخيس بوم الخيس، والنرض منه تفخيم أمره فالشدة والمسكروه . ومايوم الخيس: أيْ أيُّ يوم هو ، تعجب منه لما وقع فيه من وجعه على . خضب : أى رطَّب وبلًا . المتونى بكتاب : أى التونى بأدوات كتاب كالقلم والدواة ، أو أراد بالكتاب مامن شأنه أن يكتب فيه نحو السكاغد والسكتف ؛ والظاهر أن هذا السكتاب الذي أراده إنما هو في النص على خلافة أبى بكر ، لسكنهم لما تنازعوا واشتد مرضه على عن ذلك ، معولا على ماأسله من استخلافه في الصلاة . هجر : ظن ابن بطال أنها بمنى اختلط ، وابن التين أنها بمنى هذَى ؛ وهذا غير لائق بقدره الرفيع ، ويحتمل أن يكون المراد أن رسول الله على الحجر لذي هو ضد الوصل ، لما قد ورد عليه من الواردات الإلهية ، ولذا قال في الرفيق الأعلى؛ وقال ابن الأثير إنه على سبيل الاستفهام، وحذفت المحزة ، أى هل تغير كلامه واختلط لأجل مابه من المرض ، وهذا أحسن ما يقال فيه ، ولا يجمل إخبارا فيكون إما من الفحش أو الهذيان ؛ والقائل كان عمر ، ولا يظن به ذلك. من جزيرة العرب: وهي ما بين فيكون إما من المداق طولا ومن جدة إلى أطراف الشام عرضا، قاله الأصمعي . ونسيت الثالثة : هي إنفاذ جيش أسامة ، وكان المسلمون اختلفوا في ذلك على أبي بكر فأعلمهم أن الذي على عد بذلك عند موته .

- ١٠٦٠ - حديث ابني عَبَّاسٍ طِيْهِ ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّلِيْهِ : «هَامُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضْلُوا بَعْدَهُ » فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْهِ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآلُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْهِ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآلُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ إِنَّ مَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْهِ . فَاخْتَلَفَ أَمْنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ (الرَّاوِي) فَكَانَّ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ وَبَـ بْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذُلِكَ الْكِيَّابَ، لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَفَطِهِمْ. أخرجه البخارى في: ٦٤ \_ كتاب المفازى: ٨٣ \_ باب مرض النبي يَالِيَّةٍ ووفاته.

١٠٦٠ – لما محضر: أى دنا موته . فقال بمضهم: هو عمر بن الخطاب ؟ وكان عمر أفقه من ابن عباس قطعا ، وذلك أنه إن كان من الكتاب بيان أحكام الدين ورفع الخدلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك من قوله تعالى \_ اليوم أكملت لكم دينكم \_ وعلم أنه لاتقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب والسنة بيانها نصا أو دلالة ؟ وفي تكلف النبي عَرَاتِي في مرضه ، مع شدة وجعه ، كتابة ذلك مشقة ؟ فرأى الاقتصار على ماسبق بيانه تخفيفا عليه ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الأصول بالفروع ؟ فرأى عمر رضى الله عنه أن الصواب ترك الكتابة تخفيفا عليه عَرَاتِي وفضيلة للمجتهدين ، وفي بالفروع ؟ فرأى عمر رضى الله على استصواب رأيه .

## ۲۶ – کتاب النذر (۱۰۶۱ ـ ۱۰۶۰)حدیث

## (١) باب الأمر بقضاء النذر

١٠٦١ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْكُ ، أَنَّ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَلِيْكَ ، اسْنَفْقَى رَسُولَ اللهِ وَلِيَلِيْهِ وَقَالَ : إِنَّ أُمِّى مَا تَتْ وَعَلَيْهَا تَذْرُ ، وَقَالَ : « اقْضهِ عَنْهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٥٥ ـ كتماب الوصايا : ١٩ ـ باب مايستحب لمن يتوفى فجأة أن يقصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت .

## (٢) باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا

١٠٦٢ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِي عَلَيْكِ عَنِ النَّذْرِ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا ، وَ إِنَّهُ عَنِ النَّذْرِ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا ، وَ إِنَّهَ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ » .

أخرجه البخارى في : ٨٢ \_ كتاب القدر : ٦ \_ باب إلقاء النذر المبد إلى القدر

١٠٦٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ النَّبِي عَلَيْنِ : « لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّذْرُ إِلَى الْقِدَرِ قَدْ قُدْرَ لَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ النَّذْرُ إِلَى الْقِدَرِ قَدْ قُدْرَ لَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَيُوثِتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » .

أخرجه البخارى في : ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور : ٣٦ ـ باب الوفاء بالنذر ، وقوله يوفون بالنذر .

۱۰۹۲ — عن النذر: أى عن عقد النذر، أو التزام النذر. لا يرد شيئا: أى من القدر. يستخرج به: أى بالنذر. من البخيل: لأنه لايتصدق إلابموض يستوفيه أولا، والنذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل مالولاه لم يكن يريد أن يخرجه؛ وفي قوله يستخرج دلالة على وجوب الوفاء به ؛ واستشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول، وأجيب بأن المنهى عنه النذر الذى يمتقد أنه ينى عن القدر بنفسه كما زعموا، وكم من جماعة يمتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر، وأماإذا نذر واعتقد أن الله تمالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع، فالوفاء به طاعة وهو غير منهى عنه.

١٠٦٣ – فيؤتى عليه: أي ذلك الأمر الذي بسببه نذر ، كالشفاء . من قبل: أي من قبل النذر .

# (٤) باب من نذر أن عشى إلى الكعبة

١٠٦٤ - حديث أنس وفي ، أنَّ النَّبِي وَلِيْكِ رَأَى شَيْخًا يُهادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، قَالَ :
 « مَا بَالُ هٰذَا ؟ » قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَشْنِى ؟ قَالَ : « إِنَّ الله عَنْ نَمْ ذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَـنِي »
 وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْ كَبَ.

أخرجه البخارى فى : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ٢٧ ـ باب من نذر المشى إلى الكمبة .

١٠٦٥ – حديث عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ كَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَأَمَرَ تُذِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِيَّ وَلَيْكِلَيْهِ ، فَأَسْتَفْتَيْنَهُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْ كَبْ». وَأَمَرَ تُذِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِيَّ وَلِيَكِلِيْهِ ، فَأَسْتَفْتَيْنَةُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْ كَبْ». أخرجه البخاري في : ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد : ٣٧ ـ باب من نذر الشي إلى الـكمبة .

۱۰۶۶ - يهادى بين ابنيه: أى يمشى بينهما معتمدا عليهما . ندر أن يمشى : أى ندر الشى إلى الكعبة . أمره أن يركب: أن مصدرية ، أى أمره بالركوب ؛ وإنما لم يأمره بالوفاء بالندر إما لأن الحيج راكبا أفضل من الحج ماشيا ، فَنَدْرُ الشي يقتضى النزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به ، أو لكونه عجز عن الوفاء بندره وهذا هو الأظهر .

# ۲۷ - کتاب الأیمان ۱۰۲۱ - ۱۰۸۶) حدیث

## (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى

١٠٦٦ - حديث مُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيْهِ : « إِنَّ اللهَ يَيْهَا كُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، . قَالَ مُحَرَّ : فَوَاللهِ ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْهِ ، ذَا كِرًا وَلَا آثِرًا .

أخرجه البخاري في : ٨٣ \_ كتاب الأيمان : ٤ \_ باب لا تحلفوا بآبائكم .

١٠٦٧ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَقِيْنَهَا، أَنَّهُ أَدْرَكَ مُمَرَ بْنَالْخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَيَحْلِفُ بِأَيهِ ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّاتِهِ : « أَلَا إِنَّ اللهَ كَيْمَا كُمْ أَنْ تَحْلَفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ، وَ إِلَّا فَلْيَصْمُتْ » .

أخرجه البخارَى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧٤ ـ باب من لم ير إكفارمن قال ذلكمتأولا أوجاهلا.

## (٢) باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إِله إِلا الله

١٠٦٨ - حديث أبي هُرَيْرَةَ واللهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ ، وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكُو : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ، فَلْيَقُلْ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ، فَلْيَقَلْ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ، فَلْيَقُلْ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ، فَلْيَقُلْ ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ، فَلْيَقُلْ ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَمَالَ أَقَامِرْك ،

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٥٣ \_ سورة والنجم : ٧ \_ باب إفرأيتم اللات العزى .

۱۰۶۱ — ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم : جملة ینهاکم فی محل رفع خبر إنّ ، وأنْ مصدریة فی محل نصب أو جر بتقدیر حرف الجر ، أی ینهاکم عن أن تحلفوا . ذاکرا : أی عامدا . ولا آثرا : أی حاکیا عن غیری ، أی ما حلفت بها ولا حکیت ذلك عن غیری .

# (٣) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفّر عن يمينه

١٠٦٩ – حديث أَبِي مُوسَى وَقَتْ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصَحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكِيُّةِ ، أَسْأَلُهُ الْخُدْلَانَ لَهُمْ إِذْ ثُمْ مَتَّهُ فِي جَيْشِ الْنُسْرَةِ ، وَهِيَ غَزْوَةٌ تَبُوكَ . فَقُلْتُ : يا َ نِي اللهِ ! إِنَّ أَصْحَا بِي أَرْسَلُو نِي إِلَيْـكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ : « وَاللَّهِ ! لَا أَحْمِلُـكُمْ عَلَى شَيْءٍ » وَ وَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ، وَلَا أَشْعُرُ ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيِّ ، وَمِنْ نَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِي مُوَيِّلِينَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى ۚ ؛ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَا بِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِي مُوَيِّلِينَ وَ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُوَيْمَـةً إِذْ سَمِمْتُ بِلَالًا يُنادِي ، أَىْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ ا فَأَجَبْتُهُ ، فَقَالَ : أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عِيَالِيَّةِ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَبِيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرينَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرينَيْنِ» لِسِتَّةِ أَبْدِرَةِ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِدِ مِنْ سَمْدِ « فَأَنْطَلِقْ بَهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ ، فَقُلْ إِنَّ اللهَ » أَوْ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِيَنِالِيَّةِ يَحْدِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلَاهِ فَارْ كَبُوهُنَّ » فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ. فَقَلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ وَيَتَلِيَّةٍ يَحْدِلَكُمْ عَلَى هُوُّلَاء ، وَالْكِلِّي ، وَاللَّهِ ! لَا أَدَءُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَمِي بَهُ شُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ مِيْكِينِ ، لَا نَظُنُوا أَنِّي حَدَّثَنُـكُمْ شَيْئًا لَمْ رَيْقُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْكِ ؛ فَقَالُوا لِي : إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ . فَٱنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِمُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيْتُو مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ، أُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ ، كَفَدَّ تُوهُمْ بِيثِل مَا حَدَّ أَمُّمْ بِهِ أَبُو مُوسَى .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٧٨ ـ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة .

۱۰۲۹ — الحملان: أى ما يركبون عليه و يحملهم. وافقته: أى صادفته. وجد فى نفسه: أى غضب. سويعة : مصغر ساعة ، وهى جزء من الزمان . القرينين : تثنية قرين وهو البعير المقرون بآخر . ولنفعلن ما أحببت : أى الذى أحببته إرسال أحدنا إلى من سمع .

١٠٧٠ – حديث أبي مُوسلى . عَنْ زَهْدَم ِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَلَى فَأْتِيَ ذَ كُرَ دَجَاجَةً ، وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي آيْمِ اللهِ أَحْمَرُ ، كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّمَامِ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ ۚ يَأْكُل شَبْئًا فَقَذِرْ أَهُ ؟ كَفَلَفْتُ لَا آكِلُ . فَقَالَ: هَلُمَّ ا فَلْأَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَاك . إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِيَّالِيَّةٍ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ : « وَاللَّهِ ا لَا أَخْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ إِنَمْ بِإِبِلِ ، فَسَأَلَ عَنَّا ، فَقَالَ : « أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِينُونَ » فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ ، غُرِّ الذُّرَى ، فَامَا انْطَلَقْنَا قلْنَا : مَا صَنَعْنَا اللا يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا مِنَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا كَفَلَفْتَ أَنْ لَاتَحْمِلْنَا، أَفَنَسِيتَ ؟ قَالَ: « لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ ، وَلَكِئَ اللهَ حَمَلَكُمْ ، وَإِنِّي وَاللهِ! إِنْ شَاءِ اللهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَـلَّاتُهَا » . أخرجهالبخارى فى: ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس: ١٥ ـ باب ومن الدليل على أن الخمس لنو اثب المسلمين. ١٠٧١ - حديث عَبْدِ الرَّ عَنْ بِنْ مَمْرَةً ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّ : « يَا عَبْدَ الرَّ عَنْ

أَبْنَ سَمْرَةً ! لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُو تِبْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا ، وَ إِنْ أُو تِبْتَهَا

١٠٧٠ — فأتى ذكر دجاجة : كأن الراوى لم يستحضر اللفظ كله ، وحفظ منه لفظ دجاجة . من الموالى : أى من سبى الروم . يأكل شيئاً : من العجاسة . فقدرته : أى فسكرهته . عن ذلك : أى عن الطريق في حل اليمين . نستحمله : نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل . بنهب إبل : غنيمة . ذود : مابين الثنتين إلى التسعة ، أو مابين الثلاث إلى المشرة من الإبل . غر الذرى : أى ذوى الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن. والكن الله حملكم: يحتمل أنهأراد إزالةالمنة عليهم بإضافة النعمة إلى الله تمالى . لا أحلف على يمين : أي محلوف يمين ، والمراد ماشأنه أن يكون محلوفا عليه، وإلا فهو قبل اليمين ليس محلوفا عليه . فأرى غيرها خيرا منها : أى من الخصلة المحلوف عليها . وتحللتها : أى بالـكمفارة .

١٠٧١ – الإمارة: هي الولاية ، فإنك إن أوتيتها عن مسئلة وكات إليها: أي أن الإمارةأمر شاق لايخرج عن عهدتها إلا أفراد من الرجال ، فلا تسألها عن تشوف نفس ، فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله علمها .

مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَ يْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ عَيْدِ فَرَأَ يْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » .

أخرجه البخارى في : ٨٣ \_ كتاب الأيمانوالنذور : ١ \_ باب قول الله تمالى \_ لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم \_ .

#### (٥) باب الاستثناء

١٠٧٢ – حديث أبي هُرَيْرَة ، قال : قال سُكَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَكَيْمِمَا السَّلَامُ : لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَة بِمَائَة ِ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُ امْرَأَةٍ غَلَامًا مُيقَا تِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : قَلْ إِنْ شَاءَ اللهُ . فَلَمْ يَقُلْ ، وَنَسِيَ ؛ فَأَطَافَ بِهِنَ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَ إِلَّا امْرَأَة فِيضَفَ إِنْسَانِ . قَلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَنَسِيَ ؛ فَأَطَافَ بِهِنَ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ » . قَلَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَتُ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ١١٩ ـ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه .

١٠٧٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْةٍ قَالَ : « قَالَ سُكَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، كَلُّ الْمَرَأَةِ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ كُلُّ الْمَرَأَةِ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءِ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلُ ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَافِطًا إِحْدَى شِقَيْهِ » صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءِ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلُ ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَافِطًا إِحْدَى شِقَيْهِ » فَقَالَ النَّهِ » .

أخرَجه البخارى في : ٦٠ \_ كتاب الطلاق : ٤٠ \_ باب قول الله تمالى \_ ووهبنا لداود سلمان لعم العبد إنه أواب \_ .

١٠٧٢ – لأطوفن الليلة بمائة امرأة : أى أجامعهن . لو قال إن شاء الله لم يحنث : أى لم يتخلف مراده ، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين .

(٦) باب النهى عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام ١٠٧٤ — حديث أبي هُرَيْرَةَ . قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكَ : « وَاللهِ ا لَأَنْ يَلِجَ أَحَدُ كُمْ . يَيْمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ » . يَيْمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ » . أخرجه البخارى في : ٨٣ ـ كِيَابِ الأيمان والنذور : ١ ـ باب قول الله تمالى ـ لا بؤاخذ كم الله باللهو في أيمانكم ـ .

# (٧) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

١٠٧٥ – حديث ابن مُحَرَ ، أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْخُطَّابِ وَلَيْعِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ عَلَى اعْتِهَ عَمَّوُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَنِي بِهِ . قَالَ : وَأَصَابَ مُحَرُ عَمَرُ كَانَ عَلَى ّاعْتِهِ مُنْ سَبّي حُنَيْنِ فَوَضَةً مُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً ، قَالَ : فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ وَيَنْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَى سَبّي حُنَيْنٍ ، خَمَلُوا يَسْمَوْنَ فِي السِّكَكُ ؛ فَقَالَ مُحَرُّ : يَا عَبْدَ اللهِ ! انْظُرْ مَا هَلَا اللهِ عَلَيْنِ عَلَى سَبّي حُنَيْنٍ ، خَمَلُوا يَسْمَوْنَ فِي السِّكَكُ ؛ فَقَالَ مُحَرُّ : يَا عَبْدَ اللهِ ! انْظُرْ مَا هَلَا اللهِ فَقَالَ مُحَرُّ : يَا عَبْدَ اللهِ ! انْظُرْ مَا هَلَا اللهِ فَقَالَ : مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ عَلَى السَّبِي ، قَالَ : اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَدَيْنِ . افْضَامَ الوَلَاهُ قادِمِم الْحُلَادِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## (٩) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

١٠٧٦ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكِيَّةِ يَقُولُ : « مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ ، وَهُو بَرِي مِهِ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » . ثَذَفَ تَمْلُوكُهُ ، وَهُو بَرِي مِهِ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » . ثَذَفَ تَمْلُوكُهُ ، وَهُو بَرِي هِ مِمَّا قَالَ » . ثَخْرِجِهِ البخاري في : ٨٦ - كتاب الحدود : ٤٥ - باب قذف العبيد .

۱۰۷۶ — يلج: اللجاج هو الإصرار على الشيَّ مطلقا ، أى لأن يتمادى . بيمينه : الذى حلفه . في أهله : أى في أمر بسبب أهله. آثم: أشد إنما للحالف التمادى؛ والمعنى لأن يصوم أحدكم، في قطيعة أهله ورحمه بسبب يمينه التي حلفها ، على ترك برهم آثم له عند الله من كذا . من رسول الله على الله على سبى حنين : أى أطلقهم .

(١٠) باب إطعام المملوك بما يأكل وإلباسه بما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه

٧٧٧ - حديث أَبِي ذَرِّ عَنِ الْمَعْرُورِ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مَا أَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَابَئْتُ رَجُلَا فَمَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي وَعَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ! إِنِّي سَابَئْتُ رَجُلَا فَمَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِي عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ بَا أَبَا ذَرِّ الْحَيَّرُتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُو فَيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، إِخْوَانُكُمْ فَوَالُكُمْ فَوَالُكُمْ فَوَالُكُمْ وَلَيُلْبِسُهُ جَمَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْمِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيُلْبِسُهُ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُ فَأَعْيِنُوهُ \* » .

أخرجه البخاري في : ٧ ـ كتاب الأيمان : ٧٧ ـ باب الماصي من أمر الجاهلية .

١٠٧٨ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « إِذَا أَ تَى أَحَدَ كُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، قَاإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَمَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ ، قَاإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ» .

أخرجه البخارى في : ٧٠ \_ كتاب الأطعمة : ٥٥ \_ باب الأكل مع الخادم .

(١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله

١٠٧٩ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ مَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَكِيْنَةٍ ، قَالَ: «الْمَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَـ يْنِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١٦ ـ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده .

٠٨٠ - حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ « لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ

۱۰۷۷ — حلة: لا تكون إلا من ثوبين ، سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. ساببت: شاتمت . فعيرته : أى نسبته إلى العار . جاهلية: هى الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والسكبر والتجبر وغير ذلك . خولكم : أى خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور ، أى يصلحونها . يغلبهم : أى تعجز قدرتهم عنه .

الصَّالِج أَجْرَانِ». وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرْ أَمِّى، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ.

أخرجه البخاري في : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١٦ ـ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.

١٠٨١ – حديث أبي هُرَيْرَة فِلْتِي ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْلِيَّةِ : « نَيْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُكُونِينَ عَبَادَةَ رَبِّهِ ، وَ يَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١٦ ـ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده .

## (١٢) باب من أعتق شركا له في عبد

١٠٨٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَئِسُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَيَّلِيْنِ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْ كَا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَحَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوَّمَ الْعَبْدُ قِيمَةً عَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » .

أخرجه البخاري في : ٤٩ \_ كتاب المتق : ٤ \_ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين .

١٠٨٣ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ مُلِيَّاتِيْ ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكَ وَيَمَةً عَدْلٍ مِنْ مَمْلُوكَ وَيمَةً عَدْلٍ مَنْ مَمْلُوكَ وَيمَةً عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٧ \_ كتاب الشركة : ٥ \_ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل .

۱۰۸۲ -- شركا: أى نصيبا، والشرك فى الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو المشترك، ولابد من أضمار، أى جزء مشترك لأن المشترك فى الحقيقة الجلة. قوم العبد قيمة عدل: بأن لايزاد من قيمته ولا ينقص . حصصهم: أى قيمة حصصهم .

۱۰۸۳ — شقيصا: أى نصيبا . فعليه خلاصه فى ماله: أى خلاصه من الرق بأن يؤدى قيمة باقيه فى ماله . ثم استسعى: أى ألزم العبد باكتساب ماقوم من قيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق، أو يخدم سيده الذى لم يمتقه بقدر ماله فيه من الرق ، غير مشقوق عليه : فى الاكتساب إذا عجز .

<sup>=</sup> والذي نفسي بيده : هذا قول أبي هربرة .

١٠٨١ – نعم ما : فاعل نعم ضمير مستتر فيها ، مفسر بقوله يحسن .

## (۱۳) باب جواز بیـع المدبر

١٠٨٤ – حديث جَابِرِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ ، فَلَمَلَغَ النَّبِيَّ عَلِيلِيْهِ ، فَقَالَ : « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى ؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَدِيمُ بْنُ النَّحَّامِ مَالُ غَيْرُهُ ، فَلَمْ تَرَاهُ نُعَدِيمُ بْنُ النَّحَّامِ بِمَمَا نِهِ مِنِّى ؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَدِيمُ بْنُ النَّحَّامِ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى ؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَدِيمُ بْنُ النَّحَّامِ

أخرجه البخاري في : ٨٤ ـ كتاب الكفارات : ٧ ـ باب عتق المدبر .

١٠٨٤ — دير مملوكا له : إي علق عتقه بموته .

# ۲۸ – کتابالقسامه (۱۰۸۰ – ۱۰۹۲ ) حدیث

#### (١) باب القسامة

١٠٨٥ – حديث رَافِع بْنِ خَدِ بِج وَسَمْلِ بْنِ أَبْ مَثْمَةً . عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْهُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّحْلِ ، فَقُتِيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَهْلٍ . عَفَاءَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ سَمْلٍ ، وَحُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ النَّخْلِ ، فَقُتِيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَهْلٍ . عَفَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَهْلٍ . عَفَا مَرْ صَاحِبِهِمْ ، فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْمِنِ ، وَكَانَ الْنَا مَسْهُودٍ إِلَى النَّبِي مِعْلِيةٍ : « كَبِّرِ الْكُبْرَ » (قَالَ يَحْمَى أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ : أَصَّمَرَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ النَّبِي مِعْلِيةٍ : « كَبِّرِ الْكُبْرَ » (قَالَ النَّبِي مُعْلِيةٍ : « أَنَسْتَحِقُونَ أَصْمَرَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ النَّبِي مُعْلِيةٍ : « أَنَسْتَحِقُونَ اللهِ اللهِ السَّنَدِ : هِ أَنْ سَلَمُ وَلَا إِلَى الْكَلَامَ الْأَكْرَ بُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ سَمْلُ : فَأَدْرَكُتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ، فَدَخَلَتْ مِرْ بَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِمَا. أخرجه البخارى في : ٧٨\_كتاب الأدب : ٨٩\_ باب إكرام الكبير .

<sup>•</sup> ۱۰۸ - أنيا خيبر: في أصحاب لهما يمتارون تمرا . كبر السكبر: أي قدم الأكبر سنا للقيكام لتحقيق صورة القصة وكيفيتها . أتستحقون قتيلكم : أي ديته . فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم : أي تخلصكم وتبرأ إليكم من دعواكم . فوداهم رسول الله يَهِا : أي أعطاهم ديته . من قبله : أي من عنده أو من بيت المال . مربدا : هو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل . فركضتني : أي رفستني .

# (٢) باب حكم المحاربين والمرتدين

١٠٨٦ - حديث أنس ، أنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُل، كَا نِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ، فَمَا الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْ خَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ فَبَايَمُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْ خَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ قَالَ : ﴿ أَفَلَا تَحُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ وَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# (٣) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة

١٠٨٧ — حديث أنس بن مالك ، قال ؛ عدا يهودي ، في عهد رسول الله والله والل

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ٢٤ \_ باب الإشارة في الطلاق والأمور .

١٠٨٦ - ثمانية : نصب بدلا من نفرا . فاستوخموا الأرض : أرض المدينة فلم توافقهم وكرهوها لسقم أجسامهم . وأطردوا : أى ساقوا. وسمر :كحل . ثم نبذهم : طرحهم.

۱۰۸۷ — عدا: تعدى . أوضاحا: حليا من الدراهم الصحاح ، سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصفائها ، أو هى حلى من فضة . رضخ : كسر . رمق : نفس، وزنا ومعنى . أصمتت : اعتقــل لسانها فلم تستطع النطق ، لـكن مع حضور عقلها .

# (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لاضمان عليه

١٠٨٨ – حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَهِهِ فَوَقَمَتُ ثَنِيَّتَاهُ. فَأَخَاهُ كَمَا يَمَضُ الْفَحْلُ؟ فَوَقَمَتُ ثَنِيَّتَاهُ. فَأَخَاهُ كَمَا يَمَضُ الْفَحْلُ؟ لَا دَيَةً لَكَ » .

أخرجه البخاري في : ٨٧\_كتاب الديات : ١٨ \_ باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه .

١٠٨٩ – حديث يَمْ لَي بْنِ أُمَيَّةَ وَاللَّهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ جَبْشَ الْمُسْرَةِ ، فَكَانَ مِنْ أُوْمَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَمَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ وَكَانَ مِنْ أَوْمَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَمَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَهُ ، فَأَهْدَرَ مَنِيَّتُهُ ، صَاحِبِهِ ، فَأَنْ مَنَ أَنْ مَنْ أَنْدَرَ مَنِيَّتُهُ فَسَقَطَتْ فَانْظَمَقَ إِلَى النَّبِي مُؤْلِيقٍ ، فَأَهْدَرَ مَنِيَّتُهُ ، وَالْمَعْمُ الْفَحْلُ ؟ » وَقَالَ : « كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ » وَقَالَ : « كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ » أَخْرِجِه البخارى في : ٣٧ ـ كتاب الإجارة : ٥ ـ باب الأجير في النزو .

# (٥) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

٠٩٠ – حديث أنس ، قالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ، وَهُى عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، كَنيَّةً عَلَيْقُ النَّبِيَّ عَمَلَكُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، كَنيَّةً عَلَيْقُ مَالِكِ ، كَنيَّةً عَلَيْقُ مَا النَّبِيَّ عَلَيْقِيْقُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْقِيْقُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْقِيْقُ

١٠٨٨ — فنزع يده من همه : نزع المصوص يده من فم الماض . فاختصموا : بلفظ الجمع لأن لحاصم جماعة يخاصمون معه ، أو لأن ضمير الجمع يقع على المثنى كقوله تعالى \_ إذ دخاوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصان \_ . الفحل : الذكر من الإبل . لادية لك : أى لادية كائنة لك موجودة . هو غزوة تبوك ، وسمى بالمسرة لأن النبي المناس إلى الغزو فى شدة القيظ ، وكان وقت طيب الثمرة ، فعسر ذلك وشق عليهم ، وكانت فى سنة تسع من الهجرة . فكان : أى الغزو . فأندر : أى أسقط : ثنيته بجذبه ، والثنية مقدم الأسنان، والثنايا أربع: ثنتان عليا وثنتان سفلى . أهدر ثنيته : لم يوجب له دية ولا قصاصا . تقضمها أى : تأكلها بأطراف أسنانك .

بِالْقِصَاصِ ؛ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : لَا وَاللهِ ! لَا تُكْسَرُ سِنْهَا يَالْقِصَاصِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ : « يَا أَنَسُ ! كَتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ » فَرَضِيَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْ : « يَا أَنَسُ ! كَتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ » فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُو اللهِ عَلَى اللهِ وَلَيْكِيْنَ : « إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ » وَقَبِلُو اللهِ وَلَهُ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ اللهِ لَهُ اللهِ لَمْ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ » وقبيلُو اللهُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# (٦) باب ما يباح به ذم المسلم

١٠٩١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ : « لَا يَحِيلُ دَمُ امْرِيءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِ النَّاسِ ، وَالشَّهِ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الجُمَاعَةُ » .

أخرجه البخاري في: ٨٧ ـ كتاب الديات : ٦ ـ باب قوله تعالى ـ أن النفس بالففس .

لا تكسر سنها يا رسول الله: ليس هذا ردًّا للحكم ، بل نفيا لوقوعه ، لما كان له عند الله من القرب والثقة بفضل الله تعالى ولطفه أنه لا يخيبه ، بل يالهمهم العهو. فرضى القوم: فتركوا القصاص عن الربيع. الأرش: أرش الجراحة ديبها والجمع أروش مثل فاس وفلوس. لأبرّه: بَرَّ الله قسمَه وأبرَّه أى صدقه. الأرش: أرش الجراحة ديبها والجمع أروش مثل فاس وفلوس. لأبرّه: بَرَّ الله قسمَه وأبرَّه أى صدقه متلبسا بفعل إحدى ثلاث فيكون الاستثناء مفرغا لعمل ماقبل (إلَّا) فيا بعدها؛ ثم إن المستثنى منه يحتمل أن يكون من الدم فيكون التقدير لا يحل دم امرى مسلم إلا دمه متلبسا بإحدى الثلاث، ويحتمل أن يسكون الاستثناء من المرى فيكون التقدير لا يحل دم المرى مسلم إلا المرأ متلبسا بإحدى ثلاث خصال ، الاستثناء من المرى وجاز لأنه وصف. النفس بالنفس: يحل قتلها قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا فتلبسا حال من المرى والباء في بالنفس فتلبسا حلى الرجل والمرأة بشرط التزوج والدخول . ويطلم المقابلة . والثيب: هو المحصن المسلم غير الإمام فالأظهر ، عند الشافعية ، لاتصاص على قاتله لإباحة الزاتى : يحل قتله بالرجم ، فلوقتله أمسلم غير الإمام فالأظهر ، عند الشافعية ، لاتصاص على قاتله لإباحة دمه . المارق : الحارق : الخارج من الدين .

### (v) باب بيان إثم من سن القتل

١٠٩٢ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَهِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِيَا اللهِ وَهَا اللهُ عَلَى ابْنِ آدمَ الْأُولَ كَفُلْ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَدْلُ » . أَفُسْ ظُلْمًا إِلّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدمَ الْأَنْهَاء : ١ - باب خَلْق آدم صلوات الله عليه وذريته . وفريته .

# (A) باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة

١٠٩٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَلَيْكُ ، قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيْنِ : « أَوَّلُ مَا مُقْضَى بَدْنِ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٤٨ ـ باب القصاص يوم القيامة .

# (٩) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال

١٠٩٤ – حديث أبي بَكْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِكِيْ ، قَالَ : « الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَةِ ، قَالَ : « الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَةِ ، قَالَ : « الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَةً وَمْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمْ ، وَلَا مُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مَضَرَ ، الَّذِي بَدُنِيَ جُمَادَى وَشَمْبَانَ ؛ مُتَوَالِيَاتُ : ذو الْقَمْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مَضَرَ ، الَّذِي بَدُنِيَ جُمَادَى وَشَمْبَانَ ؛ مُثَوَالِيَاتُ : ذو الْقَمْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مَضَرَ ، اللّذِي بَدُنِيَ جُمَادَى وَشَمْبَانَ ؛ أَيْ شَهْرٍ السِمِهِ ، فَسَلَمَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ إِنَهُ إِلَى السِمِهِ ، قَلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَلَكَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ إِنَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَلَ : « قَأَى تَبَدِ هَذَا ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « قَأَى تَبَدِ هَذَا ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « قَأَى تَبِلِهِ هَذَا ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « قَأَى تَبَدِ هَذَا ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « قَأَى تُبَدِ هَاذَا ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

١٠٩٢ - ابن آدم الأول: قابيل حيث قتل أخاه هابيل . كفل: نصيب .

١٠٩٣ — أول ما يقضى بين الناس بالدماء : أى التي وقمت بين الناس في الدنيا ، والممنى أول القضايا القضاء في الدماء .

۱۰۹٤ — استدار: دار واستدار بمعنى طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذى ابتدأ منه. ذو القمدة: للقمود عن القتال. ذو الحجة: للحج. والمحرم: لتحريم القتال فيه. رجب مضر: أضافه إليها لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب، ولم يكن يستحله أحد من العرب.

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : « أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ » قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَإِنَّ دِماءَ كُمْ وَأَمُوالَكُمْ » وَلَا يُعْبِرا اسْمِهِ . فَسَرَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ . فَالَ : « فَإِنَّ دِماءَ كُمْ وَأَمُوالَكُمْ » وَالَ مُحمَّدُ وَالَّذِهِ وَمِكُمْ هَذَا ؛ وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ وَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا السَّنَد ) وَأَحْسِبُهُ قَالَ: « وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا السَّنَد ) وَأَحْسِبُهُ قَالَ: « وَالْحَكُمْ وَالْمَاكُمْ وَلَا السَّنَد ) وَأَحْسِبُهُ قَالَ: « وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَرَامُكُمْ وَلَا اللهَ اللهِ اللهَّالِمِ اللهَّالِمِ اللهُ ا

# (۱۱) باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى

١٠٩٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِ قَضَى فِي امْرَأَ تَدْنِي مِنْ هُذَيْلِ افْتَتَكَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اللَّخْرَى بِحَجْرِ ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلُ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا اللَّخْرَى بِحَجْرِ ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلُ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا اللَّهِى فِي بَطْنِها فَوْ تَعَلَّمُ وَلَا أَنْ فِي بَطْنِها فَرَّةٌ : عَبْدُ أَوْأَمَةٌ ؟ اللّذِي فِي بَطْنِها فَرَّةٌ : عَبْدُ أَوْأَمَةٌ ؟ فَقَالَ وَلِي اللّهِ ا مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ ، فَقَالَ وَلِي اللّهِ ا مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ ،

<sup>=</sup> أليس البلدة : يريد مكة، والألف واللام للمهد. وأموالكم: أراد أموال بمضكم على بمض، وأعراضكم على بمض، وأعراضكم على بمض، وأعراضكم على بدكه هذا علي كم على المرض يقال للنفس والحسب. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في المدكم هذا : لأنهم كانوا يمتقدون أنها محرمة أشد القحريم لا يستباح منها شيء . وستلقون ربكم : يوم القيامة .

۱۰۹۰ — غرة: بياض في الوجه، عبر به عن الجسد كله إطلاقاً للمجزء على الكل . عبد أو أمة : بدل من غرة . التي غرمت : أي قضى عليها بالنرة ، ووليها هـــو زوجها . أغرم : غرمت الدية والدين وغير ذلك ، أغرم من باب تعب أدّيته ، ويتعدى بالقضميف وبالألف جملته غارما .

وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَـلَ ، فِفَلُ ذَلِكَ بَطَلَ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيْكِ ا « إِنَّمَا هَـذَا مِنْ إِخُوانِ الْـكُهَّانِ » .

[اخرجه البخارى في : ٧٦ \_ كيّاب الطب ؟ ٤٦ \_ باب الكمانة

١٠٩٦ - حديث الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ . عَنْ مُمَرَ رَفِي ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاسِ الْمَرْأَةِ ؛ فَقَالَ الْمُفِيرَةُ ؛ قَضَى النَّبِيُ وَقِيلِيَّةٍ بِالْفُرَّةِ ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَشَهِدَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةً أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ وَقِيلِيَّةٍ قَضَى بِهِ .

أخرجهاالبخارى في : ٨٧ \_ كتاب الديات : ٢٥ \_ باب جنين الرأة .

<sup>=</sup> استهل: صاح عند الولادة . بطل: من البطلان . من إخوان الهكمّان : لمشابهة كلامه كلامهم . ١٠٩٦ - إملاص : مصدر أملص ، يأتى متعديا كأملصت الشيء أى أزلقته فسقط ، ويأتى قاصرا ( لازما ) كأملص الشيء إذا ترلق وسقط ؛ يقال أملصت المرأة ولدها وإزلقته بمعنى وضعته قبل أوانه ، فالمصدر هنا مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف ، يعنى فيا يجب على الجانى فى إجهاض المرأة الجنين قضى : مكم بالغرة عبد أو أمة : بالجر فيهما على البدلية بدل كل من كل ، وقال أهل اللغة : الغرة عند المرب أنفس المخلوقات . أنفس الشيء ، وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه فى أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات . شهد : أى حضر .

# ۲۹ - کتاب الحدود (۱۱۱۲ - ۱۰۹۷) حدیث

#### (١) باب حد السرقة ونصابها

١٠٩٧ - حديث عَائِسَة، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِكِهِ، قَالَ: «تُقطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارِ». اخرجه البخارى فى: ٨٦- كتاب الحدود: ١٣- باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطموا أيدبهما -. اخرجه البخارى فى: ٨٦- كتاب الحدود: ٢٣- باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطموا أيدبهما -. اخرجه البغ بن عُمرَ وَلِيْكُ اللهُ عَالَ: قَطَعَ النَّبِي عَلَيْكِ يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنَّ مَعْنَهُ مَلَا يَهُ مَرَاهِمَ .

أخرجه البخارى فى : ٨٦- كتاب الحدود : ١٣- باب قول الله تعالى ـ والسارق والسارقة فاقطه وا أيديه ما ـ . ١٠٩٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « لَمَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ » .

أخرجه البخارى في : ٨٦ \_ كتاب الحدود : ٧ \_ باب لعن السارق إذا لم 'يَسم " .

(٢) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة في الحدود النهى عن الشفاعة في الحدود الله عن الشفاعة في الحدود الله عن السَمَّةُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَمَنْ يَجْ تَرِي عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهِ وَلَا وَمَنْ يَعْمُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَمَنْ عَبْدُ وَلَا وَمَنْ وَمُنْ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَمَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا وَالْمُوا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُولَ وَلَا وَ

١٠٩٧ — تقطع فى أى سرقة . ربع دينار : ذهبا .

۱۰۹۸ = قطع : أى أمر بقطع يد سارق ، بحذف المفسول . في : أى في سرقة . بجن : المجن هو الترس لأنه يوارى حامله أى يستره .

١٠٠ – أهمهم : أحزنهم . يجترئ : يتجاسر . حِب: محبوب . أهلك الذين من قبلكم : هم بنو إسرائل .

إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الخُدَّ ؛ وَأَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ، لَقَطَّنْتُ يَدَهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٦٠ \_كتاب الأنبياء : ٥٥ \_ باب حدثنا أبو الىمان .

### (٤) باب رجم الثيب في الزني

١١٠١ - حديث عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ. إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَيَقَلْمُنَاهَا وَوَعَيْمَاهَا رَجَمَ الْكَتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْمَا وَوَعَيْمَاهَا وَوَعَيْمَاهَا وَوَعَيْمَاهَا وَوَعَيْمَاهَا رَجَمَ الْكَتَابَ فَكَانَ مِمَّالًا مِلْكَانِ فِلْكَانِ وَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِقُو وَرَجْمَنَا بَعْدَهُ . فَأَخْشَى ، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَالرَّجْمُ وَاللهِ ! مَا نَجُدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ ؛ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله . وَالرَّجْمُ وَلِي كَتَابِ اللهِ ؛ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله . وَالرَّجْمُ وَلِي كَتَابِ اللهِ ؛ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ وَالنِّسَاء ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، وَلَا الله حَقْ عَلَى مَنْ زَنَى ، إِذَا أُحْصِنَ ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْخُبَلُ أَوْ الإِعْتِرَافُ .

أخرجه البخارى في : ٨٦ \_ كتاب الحدود : ٣١ \_ باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت . (٥) باب من اعترف على نفسه بالزني

اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنِّي زَنَبْتُ . فَأَغْرَضَ عَنْهُ ، وَلَيْكُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنِّي زَنَبْتُ . فَأَغْرَضَ عَنْهُ ،

= وايم الله : بوصل الهمزة ، وقد تقطع ، اسم موضع للقسم .

11.1 — آية الرجم: وهي \_ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة \_ نم نسخ لفظها وبق حكمها. والرجم في كتاب الله حق: في قوله تعالى: \_ أو يجمل الله لهن سبيلا \_ بين النبي علي أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر؟ فني مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال أنزل الله تعالى على رسوله علي ذات يوم ، فلما أسرى عنه ، قال : « خذوا عنى ، قد جمل لهن سبيلا ، الثيب بالثيب والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نني سنة » . أحصن : تزوج وكان بالنا عاقلا . إذا قامت البينة : بالزنا بشرطها المقرر في الفروع . أو كان الحبل: أي وجدت المرأة الحلية من زوج أو سيد حبلي ، ولم تذكر شهة ولا إكراها . الاعتراف : الإقرار بالزنا والاستمرار عليه .

حتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ ؛ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ النَّبِي ْ وَلَيْكُونَ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونَ ؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « فَهَلْ أَحْصَنْتُ ؟ » قَالَ: نَمَمْ فَقَالَ النَّبِي ْ وَلَيْكِيْوَ: « اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » قَالَ جَابِر ": فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى ؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحُرَّةِ ، فَرَجَمْنَاهُ

أخرجه البخارى في : ٨٦ \_ كتاب الحدود : ٢٢ \_ باب لايرجم المجنون والمجنونة .

٣٠١٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، فَالَا: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَقَيْلُوْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ؛ فَقَامَ خَصِيْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأُذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ: « قُلْ » فَقَالَ: صَدَقَ ، افْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأُذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ: « قُلْ » فَقَالَ: إِنَّ اللهِ إِنَّ عَلَى اللهِ إِنَّ عَلَى اللهِ إِنَّ عَلَى اللهِ إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

= فهل أحصنت : تزوجت . بالمصلى : مكان صلاة العيد والجنائز . فلما إذلقته الحجارة : أصابته بحدها، وبلغت منه الجهد حتى قلق . بالحرة : موضع ذو حجارة سود ظاهر المدينة .

الحال ، وشرط الفمل الواقع حالا بعد إلا أن يكون مقترنا بقد ، أو يتقدم إلا فعل مننى ، كقوله تعالى – الحال ، وشرط الفعل الواقع حالا بعد إلا أن يكون مقترنا بقد ، أو يتقدم إلا فعل مننى ، كقوله تعالى – وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين؟ ولما لم يأتهنا شرط الحال قال ابن مالك: التقدير ما أسألك إلا فعلك ، فهى في معنى كلام آخر ، قال ابن الأثير: المعنى أسألك وأقسم عليك أن ترفع نشيدتى أو صوتى بأن تلى دعوتى و تجيبنى . وقال ابن مالك في شواهد التوضيح التقدير مانشدتك إلا الفعل ؟ وبتقدير ابن مالك هنا وفي التسميل يحصل شرط الحال بعد إلا ، وقوله بكتاب الله أى بحكم الله . عسيفا: أجيرا. في أهل : في خدمة أهل ، والذى نفسى بيده : أى وحق الذى نفسى بيده ، فالذى مع صلته وعائده مقسم به ، ونفسى مبتدأ ، وبيده في محل الخبر و به يتعلق حرف الجر وجواب القسم . الحادم رد: أى مردود . وتغريب عاما : المراد أن يخرج فيلبث عاما ، فيقدر يغر بيغيب أى يغيب عاما .

اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَٰذَا فَسَلْهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُهُهَا » فَاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَهَا .

أخرجه البخاري في : ٨٦ ـ كتاب الحدود: ٤٦ ـ باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه.

# (٦) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني

١٠٠٤ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الله

أخرجه البخارى في: ٦١ \_ كتاب المناقب: ٢٦ \_ بابقول الله تعالى \_ يعرفونه كما يعرفون إبناءهم \_. وخرجه البخارى في: ٦١ \_ كتاب المناقب: ٢٦ \_ بابقول الله تعالى \_ يعرفونه كما يعرفون إبناءهم \_. و ١١٠ \_ حديث عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى، عَنِ الشَّيْبَا نِيِّ، قَالَ: سَأَالْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى،

هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ! قُلْتُ : قَبْلُ سُورَةِ النَّورِ أَمْ بَعْدُ ؟ قَالَ: لَأَدْرِي. أخرجه البخاري في : ٨٦ - كتاب الحدود : ٢١ - باب رجم الحصن .

<sup>=</sup> اغد على امرأة هذا: اذهب إليها متأمرا عليها وحاكما عليها، واغد مضمن معنى اذهب لأنهم يستمملون الرواح والغدو بمعنى الذهاب ، يقلون رحت إلى فلان وغدوت إلى فلان ، فيمدونهما بإلى بمعنى الذهاب ، فيحتمل أن يكون أتى بـ (على ) لفائدة الاستملاء . فسلما: هل تعفو عن الرجل فيما ذكر عنها من القذف أو لا . فإن اعترفت : بالزنا .

١١٠٤ — في شأن الرجم: في حكمه. نفضحهم: أي نكشف مساويهم للناس ونبيمها. فرأيت الرجل يجنأ: أي يكب.

۱۱۰۵ - قبل سورة النور: قبل نزولها ، يريد قوله تمالى ـ الزانية والزانى فاجلدواكل واحــد منهما مائة جلدة ـ وقد قام الدليل على أنالرجم وقع بمد نزول سورة النور، لأن نزولهاكان فى قصة الإفك ســنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، لأن أبا هريرة حضره ، وإنما أسلم سعة سبع ؟ وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع .

١١٠٦ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَهُ اللّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْكِيْ اللّهُ الْأَمَةُ اللّهُ عَلَيْكِيْ اللّهُ اللّه

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٦٦ \_ باب بيع العبد الزاني

١١٠٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحُصِينْ ، قَالَ : « إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبَيمُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » .

أخرجه البخَّاري في : ٣٤ ـ كتَّاب البيوع : ٣٦ ـ باب بيع العبد الزاني .

### (٨) باب حد الحمر

١١٠٨ – حديث أَنَسٍ ، قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيُّ ، فِي الْخُدْرِ ، بِالْجُرِيدِ وَالنِّمَالِ ؛ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَمِـينَ .

أخرجه البخَّارى في : ٨٦ ـ كتاب الحدود : ٤ ـ باب الضرب بالجريد والنمال .

١١٠٩ – حديث عَلِيِّ بْنِ أَ بِي طَالِبِ وَلِيْكُ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، قَأَجِدَ فِي نَفْسِى، إِلَّا صَاحِبَ الْخُمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِى، إِلَّا صَاحِبَ الْخُمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِى، إِلَّا صَاحِبَ الْخُمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَسُلِيْ إِنَّ يَسُنَّهُ مُ .

أخرجه البخاري في : ٨٦ \_ كتاب الحدود : \_ باب الضرب بالجريد والنمال .

۱۱۰۹ — فتبين زناها: بالبينة أو بالحمل أو بالإقرار، ولا يثرب: أى لايوبخها ولا يقرعها بالزنا بمد الجلد، لارتفاع اللوم بالحد. فليبمها: استحبابا، أى بمد جلدها حد الزنا. ولو بحبل من شمر: وهذا مبالغة فى التحريض على بيمها، وقيده بالشمر لأنه الأكثر فى حبالهم.

١١٠٧ — عن الأمة : عن حكمها . ولم تحصن : لأنها تحصن نفسها بمقافها. فبيعوها: بعد جلدها .
 ولو بضفير فعيل بمعنى مفعول ، أى حبل مفتول أو منسوج من الشعر ، وهذا على جهة التزهيد فيها .

۱۱۰۹ — فأجد فى نفسى : أى فأحزن عليه . إلا صاحب الخمر : إلا شارب الخمر . وديته: أعطيت ديته لمن يستحقها . لم يسنه : أى لم يقدر فيه حدا مضبوطا .

## (٩) باب قدر أسواط التعزير

١١١٠ - حديث أبي بُرْدَة ولي ، قال : كَانَ النَّبِي عَلَيْكِيْ يَقُولُ : « لَا يُجْ لَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حدُودِ اللهِ » .

أخرجه البخاري في : ٨٦ \_ كتاب الحدود : ٤٢ \_ باب كم التعزير والأدب .

## (١٠) باب الحدود كفارات لأهلها

<sup>•</sup> ۱۱۱ — فوق عشرة أسواط: فوق ظرف ، وهو نعت لمصدر محذوف ، أى جلدا فوق ، وعشرة مضاف إليه وأسواط جمع سوط ، أى فوق ضربات سوط ، كما تقول ضربته عشرة أسواط ، أى ضربات بسوط فأقيمت الآلة مقام الضرب فى ذلك .

جمع نقيب وهو الناظر على القوم ، وضمينهم وعريفهم ، وكانوا اثنى عشر رجلا . عصابة : مابين المشرة إلى الأربدين . ولا تقتلوا أولادكم : خصهم بالذكر لأنهم كانوا في الغالب يقتلونهم خشية الإملاق ، أو لأن قتلهم أكبر من قتل غيرهم ، وهو الوأد وهو وأشنع القتل ، أو أنه قتل وقطيعة رحم ، فصرف المغاية لأن قتلهم أكبر من قتل غيرهم ، وهو الوأد وهو وأشنع القتل ، أو أنه قتل وقطيعة رحم ، فصرف المغاية إليه أكثر . بهتان : أى بكذب يبهت سامعه أى يدهشه لفظاعته كالرى بالزنا والفضيحة والعار . تفترونه : من الافتراء أى تختلقونه . بين أيديكم وأرجلكم : أى من قبل أنفسكم ، فكنى باليد والرجل عن الذات ، لأن معظم الأفعال بهما ؛ والمنى لا تأتوا بهتان من قبل أنفسكم ، أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذى هو بين الأيدى والأرجل ، ثم يبرزه بلسانه ، أو العنى لا تبهتوا الناس بالمايب كفاحا مواجهة . ولا تعصوا في معروف : وهو ماعرف من الشارع حسنه أمراونهيا . فعوقب به في الدنيا : أى بأن أقيم عليه الحد .

ثُمَّ سَتَرَه اللهُ ، فَهُوَ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَ إِنْ شَاءَ عَافَبَهُ ۗ » . فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . أخرجه البخارى فى : ٢ ـ كتاب الإيمان : ١١ ـ باب حدثنا أبو اليمان .

(١١) باب جرح العجماء والممدن والبئر جبار

١١١٢ – حديث أبي هرَيْرَة وَثَنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْةٍ ، قَالَ : « الْمَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْمِثْرُ جُبَارٌ ، وَالْمِثْرُ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » .
 أخرجه البخارى في : كتاب الزكاة : ٦٦ ـ في الركاذ الخس .

إذ لا معنى لكون العجماء: أى البهيمة، لأنها لا تشكلم. جبار: أى هدر غير مضمون، ولا بد من تقدير، إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا والمقدر هو الجرح؛ والراد أنها إذا انفلتت وصدمت إنسانا فأتلفته، أو أتلفت مالا فلا غرم على مالكها، أما إذا كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء أتلفته ليلا أو نهارا، وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها؛ وسواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستميرا أو غاصبا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها. والبئر: يحفرها الرجل في ملك، أو في موات فيسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيهلك؛ أما إذا حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بنير إذنه فقلف فيها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها. والكفارة في مال الحافر، وإن تلف غير الآدى وجب ضمانه في مال الحافر، والمدن: إذا حفره في ملكه أو في موات أيضا لاستخراج مافيه فوقع فيه إنسان أو أنهار على حافره، وفي الركاز: دفن الجاهلية. الحلس: في عطف الركاز على المدن دلالة في تنايرها ، وأن الحس في الركاز لا في المدن.

# ۳۰ - كتاب الأقضية ( ۱۱۲۳ - ۱۱۲۳ ) حديث

#### (١) باب اليمين على المدعى عليه

١١١٣ – حديث ابن عَبَّاسِ . إِنَّ امْرَأَ آمَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتِ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ، 
خَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أَنْفِذَ بِإِشْفًا فِي كَفَّهَا ، فَادَّعَتْ عَلَى الْأَخْرَى ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، 
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْ : « لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَا يُ قَوْمٍ وَقَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْ : « لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَا يُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ » ذَكِرُوهَا بِاللهِ ، وَافْرَ عُوا عَلَيْهَا - إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ - فَذَكَرُوهَا فَأَعْتَرَفَتْ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِي قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ : « الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » .

أخرجه البخارى فى: ٦٠ ـ كتاب التفسير: ٣ ـ سورة آل عمران: ٣ ـ بابإن الذين يشترون بمهد المخارى فى : ٦٠ ـ كتاب التفسير: ٣ ـ سورة آل عمران: ٣ ـ الله وأيمانهم ثمنا قليلا .

# (٣) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

١١١٤ – حديث أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ اللَّهِ مَ النَّبِيِّ مَلَيْلِلْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِلَيْلِلْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، نَفَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ ، وَإِنَّهُ كَيَاْ تِبنِي الْخُصْمُ ، خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، نَفَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ ، وَإِنَّهُ كَيَاْ تِبنِي الْخُصْمُ ،

۱۱۱۳ — الحجرة: الموضع المنفرد من الدار . بإشفاً : آلة الخرز للإسكاف . فادعت على الأخرى انها إنفذت الإشفى فى كفها . نو يعطى الناس بدعواهم : أى بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم . لذهب دماء قوم وأموالهم : ولا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله ؛ ووجه الملازمة فى هذا القياس الشرطى أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بين الدماء والأموال وغيرها ، وبطلان اللازم ظاهر وهو ظلم . ذكروها بالله : أى خوفوا المرأة الأخرى ، المدعى عليها ، من اليمين الفاجرة وما فيها من الاستخفاف . فاعترفت : بأنها أنفذت الإشفى فى كف صاحبتها . اليمين على المدعى عليه: أى إذا لم تكن بيئة لدفع ما ادعى به عليه .

۱۱۱۶ - بباب حجرته: التي هي سكن أم سلمة. إنما أنا بشر: أنى به للرد على من زعم أن من كان رسولا يعلم النيب، فيطلع على البواطن، ولا يخنى عليه المظاوم، ونحو ذلك؛ فأشار إلى أن =

فَلَمَـلَ ّ بَمْضَـكُمْ ۚ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَمْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِى لَهُ إِذَاكِ ؟ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُ كُهَا » . أخرجه البخارى فى : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ١٦ ـ باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه .

#### (٤) باب قضية هند

۱۱۱۵ — حدیث عَالِشَةَ ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ ءُتْبَةَ ، قَالَتْ : یَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلُ شَحِیے ، وَلَیْسَ یُمْطِینِی مَا یَکْفِینِی وَوَ دِی ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا یَمْـٰلَمُ . وَقَالَ : « خُذِی مَا یَکْفِیكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٩ ـ كتاب النفقات : ٩ ـ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بنير علمه مايكفيها وولدها بالمروف .

١١١٦ - حديث عَائِشَةَ وَ وَ اللّهِ ، قَالَتْ: جَاءِتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ !
 مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ إِلْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ ، أَحَبُ إِلَى أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِكَ ،
 مُمّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُ إِلَى أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ،

<sup>=</sup> الوضع البشرى يقتضى أن لايدرك من الأمور إلا جواهرها ، فإنه خلق خلقا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء ؟ فإذا ترك على ما جبل عليه من القضايا البشرية ولم يؤيد بالوحى السماوى طرأ عليه ماطرأ على سائر البشر . فأقضى له بذلك : الذى سمعته منه. قطعة من النار: أى طائفة منها؟ أى من قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام ، فلا يأخذن ماقضيت له لأنه يأخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار، فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب وهو ما حكم له به .

<sup>1110 -</sup> رجل شحيح: بخيل مع الحرص، فألشح أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء؛ وقيل الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم. خذى ما يكفيك وولدك بالممروف: أى من ماله، وبالممروف، يجوز أن تتملق الباء بحال أى خذى من ماله آكلة بالممروف، أو متلبسة بالممروف فتكون الباء باء الحال.

١١١٦ — خباء :خيمة من وبر أو صوف ، ثم أطلقت على البيت كيفكان .

قَالَ: « وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ، فَهَـَلْ عَلَىَّ حَرَجُ أَنْ أَنْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ: « لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » . فَهَـَلْ عَلَىَّ حَرَجُ أَنْ أَنْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ: « لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » . أخرجه البخارى في : ٣٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٣٣ ـ باب ذكر هند بنت عتبة .

(ه) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه

١١١٧ – حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَكَيْكُمُ عَقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَـكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ الشُّوَّالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٣ ـ كتاب الاستقراض : ١٩ ـ باب ماينهي عن إضاعة المال.

<sup>=</sup> وأيضا : ستزيدين من ذلك وليتمكن الإيمان من قلبك ، فيزيد حبك لرسول الله عليه ويقوى رجوعك عن بغضه . مسيك : أى بخيل شحيح، حرج: إثم. لا أراه \_بضم الهمزة\_: أى الإطعام . إلا بالمعروف : أى بقدر الحاجة دون الزيادة .

برالاب في التلطف والحنو، لضمفهن، فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لتمظيم موقعه، ووأد: برالاب في التلطف والحنو، لضمفهن، فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لتمظيم موقعه، ووأد: دفن البنات أحياء حين يولدن، وكان أهل الجاهلية يفملون ذلك كراهية فيهن، ومنع: أى وحرم عليكم منع الواجبات من الحقوق، وهات: بالبناء على الكسر، فعل أمر من الإيتاء أى وحرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس أو يمنع الناس رفده، ويأخذ رفدهم، وكره له كم قيل وقال: مما يتحدث به من فضول السكلام، ركثرة السؤال: في العلم للامتحان وإظهار المراء أو مسألة الناس أموالهم أو عمالا يمني، وإضاعة المال: أى السرف في إنفاقه كالتوسع في الأطعمة اللذيذة والملابس الحسنة وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة لما ينشأ عن ذلك من القسوة وغلظ الطبع،

(٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتمد فأصاب أو أخطأ

١١١٨ - حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهُ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهُ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهُ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

أخرجه البخارى في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام : ٢١ ـ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

١١١٩ – حديث أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَـنْنَ اثْنَـنْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّالِيَّةِ يَقُولُ: « لَا يَقْضِيَنَّ حَـكَم " بَـنْنَ اثنـيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » .

أخرجه البخارى فى : ٩٣ \_ كتاب الأحكام : ١٣ \_ باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان . (٨) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

• ١١٢٠ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِيْنَةِ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ نَا هَٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوْ رَدْ » .

أُخْرَجِهِ البخاري في : ٥٣ ـ كتاب الصلح : ٥ ـ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود .

المحكم فعند ذلك يجتهد ، لأن الحكم الحاكم فاجتهد ، أى إذا أراد الحاكم أن يحكم فعند ذلك يجتهد ، لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد انفاقا ؛ ويحتمل أن تكون الغاء في قوله ( فاجتهد ) تفسيرية لاتعقيبية . ثم أصاب: بأن وافق مافي نفس الأمر من حكم الله . فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة . وإذا حكم فاجتهد : أى إذا أراد أن يحكم فاجتهد . ثم أخطأ : بأن وقع ذلك بغير حكم الله . فله أجر : واحد ، وهو أجر الاجتهاد فقط .

۱۱۱۹ — بسجستان: إحدى مدن العجم وهى خلف كرمان مسيرة مائة فرسخ، منها أربعون مفازة ليس بها ماء وهى إلى ناحية الهند. حكم: أى حاكم. وهدو غضبان: الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به التغير للفكر كجوع وشبع مفرطين، ومرض مؤلم، وخوف مزعج، وفرح شديد، وغلبة نماس، وهم مضجر، ومدافعة حدث، وسائر ما يتملق به القلب تعلق يشغله عن استيفاء النظر؛ واقتصر على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته.

۱۱۲۰ — فى أمرنا : فى ديننا . ماليس فيه : مما لايوجد فى كتاب ولا سنة . فهو رد: باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، أى ، فهو مردود أى باطل غير معتيد به .

#### (١٠) باب بيان اختلاف المجتهدين

١١٢١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ ثُقُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ يَقُولُ: «كَانَتِ الْمُرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءِ الذِّنْبِ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَهُمَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَهُمَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَهُمَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ؛ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ؛ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ اللَّهُ خُرَى إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ فِي بِالسِّكِيْنِ أَشُقَهُ مَيْهُمَا ، فَقَالَتِ الصَّفْرَى ؛ لَا تَفْعَلُ ، يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصَّفْرَى » . فَقَالَتِ الصَّفْرَى ، لَا تَفْعَلُ ، يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصَّفْرَى » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٤٠ \_ باب قول الله تمالي \_ ووهبنا لداود سليمان \_ .

# (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

رَجُلِ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْمَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْمَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْمَقَارَ: خذْ ذَهَبَكَ مِنِي الشَّتَرَى الْمَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ مَا وَلَكُ اللَّهُ مَا وَلَدُ ؟ قَالَ اللَّهُ مَا وَلَكُ اللَّهُ مَا وَلَدُ ؟ قَالَ الْحَدُمُ اللَّهُ وَلَا الْمُحَلِي اللَّهُ وَقَالَ الْاَحْرُ : لِي جَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُهُ مِنْ وَقَالَ الْاَحْرُ : لِي جَارِيَةٌ ؟ قَالَ : عَمَا لَا مُنْكُوا الْفُلَامَ الجُارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُهُ مِنَاكَ اللَّهُ وَتَصَدَّقًا » .

أخرجه البخاري في ٦٠ \_ كتاب الأنبياء: ٥٤ \_ باب حدثنا أبو اليمان .

۱۱۲۱ – فقضى به : بالولد الباقى . للكبرى : للمرأة الكبرى منهما لكونه كان فى يدها، وعجزت الأخرى عن إقامة البينة . فقضى به للصفرى : لما رأى من جزعها الدال على عظيم شفقتها ، ولم يلتفت إلى إقرارها أنه ابن الكبرى لأنه علم أنها آثرت حياته ، بخلاف الكبرى .

۱۱۲۲ — عقارا: قال القاموس هو المنزل والقصر أو المتهدم منه ، والبناء المرتفع والضيعة ومتاع البيت ، ونصده الذي لايبتــذل إلا في الأعياد و محــوها ؛ والمراد به هنا الدار . ولم أبتع : لم أشــتر . ألـكما ولد : المراد الجنس ، والمعنى : ألـكمل منــكما ولد . أنـكمحوا : أنها والشاهدان. وأنفقوا: أنها ومن تستعينان به كانوكيل ، على أنفسهما منه : أي على الزوجين من الذهب .

# ٣١ - كتاب اللقطة (١١٢٣ ) حديث

أخرجه البخاري في : ٤٢ \_ كمّاب المساعاة : ١٢ \_ باب شرب الناس والدواب من الأنهار .

١١٢٤ – حديث أَبَيِّ بْنِ كَمْبِ رَبِي ، قَالَ : وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَلِيَّالِيْهِ ، وَقَالَ : « عَرِّفْهَا حَوْلًا » فَمَرَّ فْتُهَا حَوْلًا ، وَعَرَّفْهَا حَوْلًا » فَمَرَّ فْتُهَا حَوْلًا ،

١١٢٣ — اللقطة : هي لغة: الشيء الملقوط، وشرعا ما وجد من حق ضائع محترم ، غدير محرذ ولا ممتنع بقوته . عفاصها : الوعاء الذي تسكون فيه . ووكاءها : الخيط الذي يشد به الوعاء ؟ ومعنى الأمر بحمرفة ذلك حتى يعرف بذلك صدق واصفها وكذبه ، وأن لا يختلط بماله . وإلا : بأن لم يجيئ صاحبها . فشأنك بها : أي تماكمها ، وشأن نصب على أنه مفعول بفعل محذوف . هي لك : إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها. أو لأخيك: صاحبها إن جاء . أو لاذئب: يأكلها إن تركمها ولم يجيئ صاحبها. مالك ولها: استفهام إنكارى:أي مالك وأخذها . معها سقاؤها : أي والحال أنها معها سقاؤها ، والسقاء : جوفها ، فإذا وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر ؟ أو المراد بالسقاء العنق لأنها ترد الماء وتشرب من غير ساق يسقبها ، أو أراد أنها أجلد البهائم على العطش . وحذاؤها: أي خفها . ترد الماء وتأكل الشجر: فعي تقوى بأخفافها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياء النائية ، فشبهها النبي علي بي كان معه سقاء وحذاء في سفره . حتى يلقاها ربها : أي مالكها ؟ والمراد بهذا ، النهي عن التعرض لها ، لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ العين القيمة ، وهذه لا بحتاج إلى حفظ بما خلق الله تعالى فيها من القوة والمنعة ، وما يسر لها من الأكل والشرب .

١١٢٤ – فعر قتها حولا: أي فلم أجد من يمرفها .

ثُمَّ أَتَيْتُ ، فَقَالَ: « عَرِّفْهَا حَوْلًا » فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: « عَرِّفْهَا حَوْلًا » فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا » فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا » فَمَرَّفْتُهَا خَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّالِعِمَةَ ، فَقَالَ: « اعْرِفْ عِدَّتُهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءِ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا اسْتَمْشِعْ بِهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٤٥ ــ كياب اللقطة : ١٠ ـ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق .

## (٢) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكما

١١٢٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةِ ، قَالَ : « لَا يَحْلَـ بَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً امْرِيءِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُوثْ تَى مَشْرَ بَتُهُ فَتُكُسْرَ خِزَانَتُهُ ، فَكُرْ مَاشِيَةً امْرِيءِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُوثْ تَى مَشْرَ بَتُهُ فَتُكُسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً فَيُعْمَاتِهِمْ ؛ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ».

أخرجه البخاري في : ٤٠ \_ كتاب اللقطة : ٨ \_ باب لا تحتاب ماشية أحد بغير إذن .

#### (٣) باب الضيافة ونحوها

١١٢٦ – حديث أَبِي شُرَيْحِ الْمَدَوِى ، قَالَ : سَمِمَتُ أُذُنَاى ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَةٍ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ يُوثْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ِ الْآخِرِ فَلْيُكْمَرِمْ جَارَهُ ،

= وإلا: بأن لم يجئ . استمتع بها: قال ابن مالك ، فى هذه الرواية حذف جواب إن الأولى وحذف شرط إن الثانية وحذف الفاء من جوابها ؛ والأصل ، فإن جاءصاحبها أخذها ، أو نحو ذلك؛ وإن لا يجئ فاستمتع بها .

۱۱۲۰ — مشربته:أى موضمه المصون لما يخزن فيه ، كالغرفة . خزانته : مكانه أو وعاؤدالذى يخزن فيه ما يريد حفظه . أطماتهم : المراد اللبن، فشبه عليه الصلاة والسلام ضروع المواشى، فى ضبطها الألبان على أربابها ، بالخزانة التى تحفظ ما أودعت من متاع وغيره. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه: فيه النهى عن أن يأخذ المسلم شيئًا بغير إذنه ، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ماهو أعلى منه .

-1177

وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُمْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ » قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « يَوْمْ وَلَيْـلَةٌ ، وَالضِّيَا فَةُ ثَلَا ثُهُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاء ذَلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ - كتاب الأدب: ٣١ - باب من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ١١٢٧ - حديث أبي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَنْيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالصِّيا فَةُ مَلاَ مُهُ أَيَّامٍ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ ، وَلا يَحْدِلْ لَهُ أَنْ يَنُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَجَهُ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٨٥ ـ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه .

١١٢٨ – حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْنَا لِلنَّبِيِّ عَيَّالِلَهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا قَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَنَا : « إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْمَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٦ \_ كتاب المظالم : ١٨ \_ باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه .

<sup>=</sup> جائزته: مفعول ثان ليكرم ، لأنه في معنى الإعطاء ، أو بنزع الخافض أى بجائزته ، والجائزة العطاء . والضيافة ثلاثة أيام: باليوم الأول ، أو ثلاثة بعده ، والأول أشبه ؟ قال الخطابي أى يتكلف له يوما وليلة في في تحفه و يزيده في البر على ما يحضره في سائر الأيام ، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ماحضر ، فإذا مضت الثلاثة فقد قضى حقه ، فهو صدقة عليه : في التمبير بالصدقة تنفير عنه ، لأن كثيرا من الناس يأنفون غالبا من أكل الصدقة . فليقل خيرا أو ليصمت: يعنى أن المراف أواد أن يتكلم فليتفكر قبل كلامه ، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم ، وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لئلا يجر الباح إلى محرم أو مكروه .

١١٣٧ — أن يثوى: أى يقيم . حتى يحرجه: من الحرجوهو الضيق، ويستفاد من قوله حتى يحرجه أنه إذا ارتفع الحرج جازت الإقامة بعد ، بأن يختار المضيف إقامة الضيف ، أو يغلب على ظن الضيف أن المضيف لايكره ذلك .

١١٢٨ – لايقرونا: أى لايضيفوننا. فخذوا منهم حق الضيف: أى خذوا من مالهم، وظاهره الوجوب بحيث لو امتنموا من فعله أخذ منهم قهرا.

# ۳۲ - كتاب الجهال

# (۱) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دءوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة

١١٢٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهَلِيلِيْهِ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ ، وَأَنْمَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْماء ، فَقَتَدَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبّى ذَرَارِيَّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَيْدِ جُوَيْرِيَّةً . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ فِي ذَلِكَ الجُّيْش .

أخرجه البخاري في : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١٣ ـ باب من ملك من العرب رقيقا .

#### (٣) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير

١١٣٠ – حديث أبي مُوسَى وَمُعَاذِ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِي مُولِكِيْ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : « يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا ، وَ بَشِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا ، وَ بَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا ، وَنَطَاوَعًا » .

أخرجه البخاري في: ٦٤ \_ كتاب المفازي: ٦٠ \_ باب بمث أبي موسى ومماذ إلى البمن قبل حجة الوداع.

۱۱۲۹ — بنى المصطلق: بطن من خزاعة ، وهـو المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن المصطلق: بطن من خزاعة ، وهـو المصطلق بن سعد بن عمرو بن الطائفة الباغية. جويرية: بنت الحارث بن أبى ضرار بن الحارث بن مالك بن المصطلق ، وكان أبوها سيد قومه ؛ وقيل وقعت في سهم ثابت بن قيس ، وكاتبته نفسها فقضى رسول الله على المراة أكثر بركة على قومها منها . مافى أيديهم من السبايا المصطلقية ببركة مصاهرة النبي على المراة أكثر بركة على قومها منها .

١١٣٠ – يسرا: من اليسر . وتطاوعا: أى كونا متفقين في الحكم ولا تختلفا فإن اختلافكما يؤدى إلى اختلاف أنباعكما ، وحينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم .

١١٣١ – حديث أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : « يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا ، وَ بَشِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا ، وَ بَشِّرُوا » وَلَا تُنَفِّرُوا » .

أخرجه البخارى في: ٣ \_ كتاب العلم: ١١ \_ باب ماكان النبي الشيخ يتخولهم بالموعظة والعلم كى لاينفروا.

## (٤) باب تحريم الغدر

١١٣٢ – حديث ابْنِ مُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ: « إِنَّ الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَالِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيُقالُ: ه لِمَا الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَالِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيُقالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بِنِ فَلَانِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٩٩ \_ باب مايدعي الناس بآبائهم .

١١٣٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مَيَّالِيَّةِ قَالَ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٥٨ \_ كتاب الجزية : ٢٢ \_ باب إثم الفادر للبر والفاجر .

### (٥) باب جواز الخداع في الحرب

١١٣٤ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنَا ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلِيْكِيْ: « الخُرْبُ خُدْعَةُ ». أخرجه البخارى فى : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٥٧ \_ باب الحرب خدعة .

١١٣٥ — حديث أَ بِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ ، قَالَ : سَمَّى النَّبِيُ عَلَيْكِيْ الْحُرْبَ خُدْعَةً . أخرجه البخارى في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٥٧ \_ باب الحرب خدعة .

۱۱۳۱ — وبشر وا :أمر من البشارة وهي الإخبار بالخير ، نقيض النذارة. ولا تنفروا: أي بشروا الناسأو المؤمنين بفضل الله وثوابه وجزيل عطائه وسمة رحمته، ولا تنفروهم بذكر التخويف وأنواع الوعيد. ١١٣٥ — وذلك في غزوة الخندق لما بعث نعيم بن مسمود يخذل بين قريش وغطفان واليهود ، قاله

الواقدى ؛ وتكون بالتورية وبالكمين وبخلف الوعد ، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرم ؛ وقال النووى: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفها أمكن ، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو

إمان فلا يجوز .

### (٦) باب كراهة عنى لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء

١١٣٦ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِ ، عَنِ النَّبِّ عَلِيْنِيْ قَالَ : « لَا تَمَنَّوْا لِقَاءِ الْمَدُوِّ ، عَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُرُوا » .

أخرجه البخاري َفي : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٥٦ \_ باب لاتمنوا لقاء المدو .

الله المحرور على الله عبد الله بن أبي أونى . كَتَبَ إِلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله ، حِينَ خَرَجَ إِلَى الحُرُورِ عَيْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَا إِلَى المَعْنَ أَيَّامِهِ الَّتِي لَتِي فِيمَ الْاَمَدُو الْتَظَرَ حَتَى مَالَتِ الشَّمْسُ ، مُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! لَا تَمَنَّوْ اللّهَ الْمَدُو ، وَسَلُوا اللهَ الْمَافِيَة ، وَاللّهُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! لَا تَمَنَّوْ اللّهَا الْمَدُو ، وَسَلُوا اللهَ الْمَافِيَة ، وَإِذَا لَقِيتُمُومُ مُ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجُنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيْمُوفِ » مُمَّ قَالَ : ﴿ اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْدِيكَةَ لِهُ السَّمُونِ » مُمَّ قَالَ : ﴿ اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْدِيكَةَ المُدُو ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْ نَا عَلَيْهِمْ » . مُنْزِلَ الْدِيكَةِ المِدُو .

# (٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب

١١٣٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَرَأَةَ وُجِدَتْ ، فِي بَمْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ وَتَدْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٤٧ \_ باب قتل الصبيان في الحرب .

۱۱۳۷ – لا تمنوا: بحذف إحدى التاءين. فاصبروا: لأن مع الصبر يبقى الثبات ويرجى النصر. ١١٣٧ – حتى مالت الشمس: عن خط وسط السهاء. لاتمنوا: بحذف إحدى تاءى تمنوا، فإن قلت تمنى لقاء المدو جهاد والجهاد طاعة فكيف ينهى عن الطاعة؟ أجيب بأن الرالايدرى مايثول إليه الحال، أو النهى لما في التمنى من صورة الإعجاب والانكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالمدو؟ وتمنى الشهادة ليس مستلزما لتمنى لقاء المدو. وسلوا الله العافية: من هذه المخاوف المتضمنة للقاء المدو، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. فاصبروا: أى اثبتوا ولا تظهروا التألم من شيء يحصل لكم، فالصبر في القتال هو كظم من غير إظهار شكوى ولا جزع، وهو الصبر الجميل. منزل الكتاب: الفرقان، أو سائر الكتب الساوية. ومحرى السحاب: بنزول النيث بقدرته. وهازم الأحزاب: وحده، إشارة إلى تفرده بالنصر وهزم ما يجتمع من أحزاب العدو.

#### (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

١١٣٩ – حديث الصَّمْبِ بْنِ جَمَّامَةَ ، قالَ : مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، وَسُمْلِ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فيُصَابُ مِنْ نِسَائِمِمْ وَذَرَارِيِّمِمْ . قالَ : « ثُمْ مِنْهُمْ » .

أخرجه البخارى في : ٥٦\_كتاب الجهاد : ١٤٦ \_ بابأهلالدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى.

# (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

• ١١٤ – حديث ابْنُ عُمَرَ وَلِيَّهُ ، قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهُيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَرَ لَتُ-مُوهَا قَالَّمَةً عَلَى أَصُو لِهَا فَبَإِذْ نِ اللهِ .. وَهُيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَرَ لَتُ-مُوهَا قَالَّمَةً عَلَى أَصُو لِهَا فَبَإِذْ نِ اللهِ .. أَخْرَجُهُ البُخارِي فَى : ٦٤ \_ كتاب المفازى ١٤ \_ باب حدیث بنی النضیر .

# (١١) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

١١٤١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْقَ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ : «غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْدِيَاء ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَثْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْنِي بِهَا

۱۱۳۹ — بالأبواء: من عمل الفرع من المدينة ، بينه وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، وسميت بذلك لتبوئ السيول بها . بودان : قرية جامعة بينها وبين الأبواء ثمانية أميال ، وهي أيضا من عمل الفرع . أهل المدار : أى الحربيين . يبيتون : أى يفار عليهم ليلا بحيث لا يعرف رجل من امرأة . هم : أى النساء والذرارى . منهم : أى من أهل الدار من المشركين ؟ وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك قتلوا .

118٠ – وقطع: أى الأشجار، وفيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وهى البويرة: موضع نحل بنى النضير بقرب المدينة الشريفة. من لينة: اللينة هى أنواع التمركاما إلا العجوة، وقيل كرام النخل، وقيل كل الأشجار للينها، وأنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا. فبإذن الله: أى قطعها وتركما بمشيئته. وقيل كل الأشجار للينها، وأنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا. فبإذن الله: أى قطعها وتركما بمشيئته. المدينة أى أداد أن يغزو ملك بضع امرأة: أى عقد نكاح امرأة . يبنى بها: أى يدخل علمها وتزف إليه .

وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلَا أَحَدُ بَنِي بَيُونَا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمَا أَوْ خَلِفَاتِ وَهُو َيَنْتَظِرُ وِلَادَهَا . فَغَزَا ، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ . وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا . فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللهُمَّ ا احْبِسِهَا عَلَيْنَا . فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ بَخْمَعَ الْفَهَامُ ، بَغَاءِت (يَمْنِي النَّارَ ) لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ نَظَعْمُهَا ؛ فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا ، فَلَيْبَا يِمْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ ، فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ . فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ . فَلْيُبَايِمْنِي قَبِيلَتُكَ . فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ مَلَاثَةٍ بِيدِهِ . فَقَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ . نَجَاءُوا فَلْيُبَا يِمْنِي قَبِيلَتُكَ . فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ مَلَاثَةٍ بِيدِهِ . فَقَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ . بَخَاءُوا فَلْيُبَا يِمْنِي قَبِيلَتُكَ . فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلِي بِيدِهِ . فَقَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ . بَخَاءُوا فَلْيُبَا يَمْنَى مَنْ لِي رَاسُ بَقَرَةٍ مِنَ النَّهُ مَنَ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ مَلَاثَةٍ بِيدِهِ . فَقَالَ : فِيكُمُ الْفُلُولُ . بَخَاءُوا اللهُ لَنَا مِثْنِ رَأْسَ بَقَرَةٍ مِنَ النَّهُ مَنْ وَضَغُوهَا ، تَخَاءُتِ النَّارُ فَأَ كَلَتْهَا . ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا مُنْهُ فَا وَعَزْزَنَا فَأَحَلَهُمْ الْمَالُمُ مَ ، رَأًى ضَعْفَمَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا كُلُولُ .

أَخْرَجِهُ البِخَارِى فَى: ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ٨ \_ باب قول النبي عَلَيْكُ أَحَلَتُ لَــكُم النَّفَائُم . (١٢) باب الأنفال

أخرجهالبخارى فى: ٥٧ \_ كتاب فرض الجس: ١٥ \_ باب ومن الدليل على أن الخمس لمواثب المسلمين.

= ولما يبن بها: أى والحال أنه لم يدخل عليها لتملق قلبه غالبا بها ، فيشتنل عما هو عليه من الطاعة ، وربما ضعف فعل جوارحه بخلاف ذلك بعد الدخول. اشترى غنما: أى حوامل. أو خلفات: جمع خلفة وهى الحامل من النوق ، وقد تطلق على غير النوق. ولادها: مصدر ولد يلد ولادا وولادة ؛ والمراد أن لا تقملق قلوبهم بإنجاز ماتركوه معوقا . صلاة العصر: أى وقت صلاة العصر . إنك مأمورة: أمر تسخير بالغروب. وأنا مأمور: أمر تسكليف بالصلاة أو القتال قبل غروبك . فحبست : أى ردت على أدراجها ، أو وقفت أو بطئت حركتها . غلولا : أى سرقة من الفنيمة ؛ قال العلامة ابن المنير جمل الله علامة الغلول إلزاق يد أو بطئت من غورة بدر . ثم أحسل الله لنا الغنائم : خصوصية لنا ، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر .

۱۱٤٧ — قبل نجد: أىجهتها . سهامهم : جمع سهم، أى نصيب كل واحد. ونفلوا: أى أعطى كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له .

١١٤٣ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنَهِا ، أَنَّ رَسُول اللهِ عَلِيْنِهِ كَانَ يَنْفَلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَاياَ لِأَ نَفْسِهِمْ خَاصَّةً ، سِوَى قِسْم ِ عَامَّةِ الْجُيْشِ .

أخرجه البخارى فى : ٥٧ \_ كتاب فرضُ الخمس : ١٥ \_ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .

#### (١٣) بأب استحقاق القاتل سلب القتيل

١١٤٤ – حديث أبي قتادة وظي ، قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيْةِ عَامَ حُنَيْنِ . فَلَمَّا الْنَقَيْنَا كَانَتَ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَلَارَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّة وَمَنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي فَاسَتَهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي فَاسَعُونَ مَنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي فَاسَعُونَ مَنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي فَا مَعْوَلَ بَنَ الْخُطَّابِ، وَنَمَ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ مَنْ وَرَائِهِ مَ مَنْ وَرَائِهِ وَتَى مَا اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ وَرَائِهِ مَتَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَرَائِهِ مَ مَنْ وَرَائِهِ مِتَى فَلَا وَمُونَ مَنْ اللّهِ اللّهُ وَتَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ وَلَيْكُونَ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ النَّبِي وَلِيَّالَةِ ، فَقَالَ : « مَنْ قَتَـلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَـةٌ ، أَ فَلَهُ سَكَبُهُ » فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهِدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ : « مَنْ قَتَـلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَـةٌ ، فَلَهُ سَكَبُهُ » فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مِنْ يَشْهِدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَةَ مِثْلَهُ . فَقَالَ رَجُلٌ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَسَكَبُهُ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ عَنِّى . فَقَالَ أَبُو بَكُر

۱۱٤٤ — حنين: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال ، وكان في السنة الثامنة . جولة: أى تقدم وتأخر . علا رجلا: أى ظهر عليه وأشرف على قتله ، أو صرعه وجلس عليه . حبل عاتقه : عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق ، أو ما بين المنق والمنكب . وجدت منها ربح الموت : أى وجدت منه شدة كشدة الموت . ما بال الناس : أى منهزمين . قال أمر الله : أى قضاؤه والمراد ما حال الناس بمد الانهزام فقال أمر الله غالب والعاقبة للمتقين . فله سلبه : وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ، ومعه ، من سلاح وثياب ودابة وغيرها ، وهو فَمَل بمني مفعول ، أى مسلوب .

الصِّدِّين وَ عَنِي اللهِ اللهِ عَدِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ 'يَقَا تِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُو لِهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ ، اللهِ مُنَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ وَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى فى : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس : ١٨ ـ باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتىلا فله سليه .

١١٤٥ - حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ ، قَالَ : بَيْنَا أَنا وَاقِفْ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي ، فَإِذَا أَنا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَا نُهُمَا ، تَمَنَّبْتُ فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي ، فَإِذَا أَنا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَا نُهُمَا ، تَمَنَّبْتُ أَن أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : يَا عَمِّ ا هَلْ تَمْرِفُ أَبا جَهْلِ ؟ قَالَ أَنْ أَخُونَ بَيْنَ أَصْدُ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِيّنَةٍ ، قَلْتُ : نَمَ ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِيّنَةٍ ، قَلْتُ : نَمْ ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِيّنَةٍ ، قَلْتُ : أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِيّنَةٍ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ا كَثِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَا . وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ا كَثِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَالِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُونَ اللهِ عَيَّلِيّنِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ا كَثِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَى يَمُونَ الْأَعْجَلُ مِنَا . وَلَيْ النَّاسِ ، قَلْتُ : أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُما الَّذِي سَأَلْتُمَا فِي النَّاسِ ، قَلْتُ : أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُما الَّذِي سَأَلْتُمَا فِي . فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِمَا ،

<sup>=</sup> لاها الله : لفظ الجلالة هنا مجرور لأن (ها) التنبيه عــوض عـن واو القسم ؟ وقال ابن مالك ليست عوضا عنها وإن جرما بعدها بمقدر لم يلفظ به ، كما أن نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمقدر ، و (لا) للنفى ، والمعنى لا والله . لا يعمد . أى لا يقصد النبي عَرِّالِيَّةِ . إلى أسد: أى إلى رجل كأنه فى الشجاعة أسد . عن الله ورسوله ، أى بسببهما، كقوله تعالى \_ وما فعلته عن أمرى \_ أو المعنى يقاتل ذابا عن دين الله أعداء الله ناصر الأوليائه ، أو يقاتل لأجل نصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلة الله هى العليا . صدق : أى أبو بكر . فابتعت : أى اشتريت . مخرفا : أى بستانا، لأنه يخترف منه الثمر أى يجتنى . فى بنى سلمة : قــوم أبى قتادة ، وهم بطن من الأنصار . تأثلته : أى تحمه .

۱۱٤٥ — أضلع: أى أشد وأقوى . لا يفارق سوادى سواده: أى لا يفارق شخصى شخصة . الأعجل منا : أى الأقرب أجلا . فلم أنشب : فلم ألبث . يجـول فى الناس : أى يضطرب فى المواضع ، لا يستقر على حال . فابتدراه بسيفيهما : أى سبقاه مسرعين .

فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَدَ لَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَظِيَّةٍ ، فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ: «أَيْ كُما قَدَ لَهُ ؟ فَقَالَ : « هَلْ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُما ؟ » قَالًا : لَا فَنَظَرَ قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما : أَنَا فَتَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : « هَلْ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُما ؟ » قَالًا : لَا . فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ : « كِلَاكُما قَدَ لَهُ ، سَلَبُهُ لِلْمَعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ » وَكَانَا مُمَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ » وَكَانَا مُمَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ » وَكَانَا مُمَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الجُمُوحِ .

أخرجه البخارى فى: ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس: ١٨ ـ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه .

# (١٥) باب حكم النيء

١١٤٦ – حديث مُمَرَ وظي ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِثَّا لَمُ مُوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِثَلِيْ خَاصَةً ، وَيَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْ خَاصَةً ، وَكَانَ يُنْفِدِ فَي السَّلَاحِ وَالْمَكُرَاعِ ، عُدَّةً وَكَانَ يُنْفِدِ فَي السَّلَاحِ وَالْمَكُرَاعِ ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ .

أخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب الجهاد والسير : ٨٠ ـ باب المجن من يتترس بترس صاحبه .

١١٤٧ – حديث عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ وَلَيْنَهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الخُدَّالَ ِ النَّصْرِى ، أَنَّ عَمْرَ بْنَ النَّصْرِى ، أَنَّ عَمْرَ بْنَ الخُطَّابِ وَلِيْنَهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الخُدَّالَ النَّصْرِى ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الخُطَّابِ وَلِيْنَهِ ، دَعَاهُ ، إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ وَعَبْدِ الرَّ مُمْ عَمَّالَ وَعَبْدِ الرَّ مُمْ وَالزُّبَدِ وَسَمْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ؟ فَقَالَ: فَقَالَ: هَلْ لَكَ وَالزُّبَدِ وَسَمْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ

َ عنظر فى السيفين : ليرى ما بلغالدم من سيفيهما ، ومقدار عمق دخولهما فى جسد المقتول ليحكم بالسلب لمن كان أبلغ ، ولو مسحاه لما تبين المراد من ذلك : لماذ بن عمرو لأنه هو الذى أثخنه .

1187 — بنى النضير: بطن من اليهود. بما أفاء الله: بما أعاده الله ، لم يوجف المسلمون عليه: لم يعملوا في تحصيله ، والمعنى أنهم لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ، بل حصل ذلك بما نزل عليهم من الرعب الذي ألق الله في قلوبهم من هيبة رسول الله علي . فكانت لرسول الله علي خاصة : أي فالأمر مفوض إليه يضمها حيث شاء ، فلا تقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها . السلاح : الشامل المحن وغيره من آلات الحرب . والكراع : أي الخيل ، عدة : أي استعدادا .

١١٤٧ — هل لك في عُمَان : أي هل لك رغبة في دخول عُمَان .

فِي عَبَّاسِ وَعَلَى يَسْتَاذِنَانِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسْ : يَا أَمِيرَ الْمُوثِمِنِينَ! اقْضِ بَيْدِنِي وَ بَيْنَ هٰذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءِ الله عَلَى رَسُولِهِ وَلِيْكُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ؛ فَاسْتَبَّ عَلَىٰ وَالْعَبَّاسُ. فَقَالَ الرَّهْطُ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! افْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ ؛ اتَّئِدُوا ، أَنْشُدُ كُمْ باللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ ! هَلْ نَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدِيْكِيْ ، قَالَ : « لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » يُريدُ بذٰلِكَ نَفْسَهُ ؟ قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . فَأَقْبَـلَ مُمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَعَلِيِّ ، فَقَالَ: أَنْشُدُ كُما بِاللهِ ! هَلْ نَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيْكِيْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالًا: نَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أُحَدُّ لِكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ عِيْسِكُ فِي هَلِهَ الْهَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُمْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ - وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ... إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ - فَكَا نَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ عَيْسِالِيَّةِ . ثُمَّ، وَاللهِ إ مَااحْتَازَهَادُو نَـكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَا كُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْكُ أَيْدُ فِينَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَـةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقَ فَيَجْمَلُهُ مَجْمَلَ مَالِ اللهِ . فَمَمِيل ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِيْهِ حَيَاتَهُ . ثُمَّ تُوفِّى النَّبَيُ عَيَيْكِيْهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَيُلِيِّنُهِ . فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَمَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيِّهِ ، وَأَنْدَتُمْ حِينَيْذِ. فَأَنْبَـلَ عَلَى عَلَىِّ وَعَبَّاسٍ، وَقَالَ: تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ ، وَاللهُ يَمْ لَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَا بِعِ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبا بَكْرِ، فَقُلْتُ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّكُ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَل فِيهِ

<sup>=</sup> من بنى النضير: أى جعله له فيثا خاصة مما لم يوجف على تحصيله منهم بخيل ولا ركاب. انثدوا: أى لا تعجلوا . أنشدكم: أسألكم . على رسوله منهم: من بنى النضير . فكانت هذه: بنو النضير . مااحةازها: أى ماجمها . فيجعله مجعل مال الله: فى السلاح والكراع ومصالح المسلمين . =

عَمَّ عَمِلَ رَسُولُ اللهِ وَيَطِيَّةٍ وَأَبُو بَكُرٍ ، وَاللهُ يَمْ لَمُ أَنِّى فِيهِ صَادِقٌ بَارُّرَاشِدٌ تَا بِعْ لَلْحَقَ . وَأَمْرُ كُمَا جَمِيعٌ ، فَجَنْتَنِي ( يَعْدِنِي عَبَّاسًا ) مُمَّ جِنْتُمَا فِي كَلَاكُما وَكَيْمَتُكُما وَاحِدَةٌ ، وَأَمْرُ كُما جَمِيعٌ ، فَجَنْتَنِي ( يَعْدِنِي عَبَّاسًا ) فَقُلْتُ لَـكُما : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيِّةٍ ، قَالَ : « لَا نُورَتُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » فَلَمَّا بَدَا لِي فَقُلْتُ لَكُما ، قُلْتُ ؛ إِنْ شِنْتُهَا دَفَعَتُهُ إِلَيْكُما ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ ، أَنْ أَذْفَعَهُ إِلَيْكُما ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ ، لَيْ فَرَتُ مَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ وَلِيتُ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ ، لَتَعْمَدَلُانَ فِيهِ عِمَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَلِيَا اللهِ عَلَيْكُمَا ، فَدَا مَعْمِلْتُ فِيهِ مَدْ وَلِيتُ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مَدُ وَلِيتُ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مَدْ وَلِيتُ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مَدْ وَلِيتُ ، وَإِلَّا فَلَا تُكْرِ مَ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ وَلِيتُ ، وَاللهِ وَلَيْكُمُا ، وَلَيْتُهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَوَّمَتُهُ إِلَيْكُمَا . أَفَتَلْتُمِسَانِ مِنِي وَلِي لَا فَلَا تُكُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَوَّمَتُهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَوْمَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْ مُنَا عَمْهُ وَادْفَمَا إِلَيْ ، فَأَنَا أَكُومُ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْ مُنَا عَنْهُ فَادْفَمَا إِلَى "، فَأَنَا أَكُونِي مَا أَنْ أَلُولُ عَالِي فَا اللهَ عَلَا مَا أَلْ أَنْ أَلْ أَلْ فَي كَمَاهُ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ١٤ \_ باب حديث بني الغضير .

## (١٦) باب قول النبي ﷺ لا نورث ما تركنا فهو صدقة

١١٤٨ - حديث عَائِشَةَ وَلَىٰ اَنَّ أَزْوَاجَ النَّى مِيَكِلِينَ ، حِينَ تُولِّقَ رَسُولُ اللهِ مِيَكِلِينَ ، وَقَالَتْ عَائِشَهُ ؛ أَلَىْسَ قَالَ أَرِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُمُنَ ، وَقَالَتْ عَائِشَهُ ؛ أَلَىْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَكِلِينَ ؛ « لَا نُورَثُ ، مَا تَرَ كُنَا صَدَقَهُ » ؟

أخرجه البخارى في : ٥٥ - كتاب الفرائض : ٣ - باب قول النبي عَرَاقِيَّةِ ؛ لانورث ماتركذا صدقة . أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْم السَّلَامُ ، بِنْتَ النَّبِي عَلَيْكِيَّةِ ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَيْكِيِّةِ ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَيْكِيِّةِ ، أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَك إِلَى أَبِي بَكْر تَسْأُلُهُ مِيرَاثُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَك وَمَا يَقِي مِنْ مُمُس خَيْبَر . فَقَالَ أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةِ فِي هٰذَا الْمَالَ » وَإِنِّي مَا أَفَاء لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مَا تَرَكْمَا صَدَقَةٌ ، إِنَّا كُلُ آلُ مُعَمَّدٍ عَيْلِيَّةٍ فِي هٰذَا الْمَالَ » وَإِنِّي، وَاللهِ الآلُهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ الل

<sup>=</sup> فلما بدا لى : أى ظهر . منذ وليت : أى الخلافة .

١١٤٩ – بالمدينة : نحو أرض بني النضير حين أجلاهم. وفدك : مماصالح أهلها على نصف أرضها. =

۲۰۹ (۲۷ \_ اللؤلؤ \_ ۲)

مِنْ صَدَفَةِ رَسُولِ اللهِ عِيْظِيَّةٍ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِيْظِيَّةٍ ، وَلَأَعْمَلَوَ فَيَهَا عِمَا مَهُ فَاعِمَةً مِنْهَا شَهْنَا . فَهَجَرَتُهُ ، فَلَمْ ثَكْلُهُ حَتَّى تُوفِيَّتُ مِنْهَا شَهْنًا . فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ ، فَهَجَرَتُهُ ، فَلَمْ ثُرَكَلِهُهُ حَتَّى تُوفِيَّتُ مَ وَعَاشَتْ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَي ذَلِكَ ، فَهَجَرَتُهُ ، فَلَمْ ثُرَعَلَمْهُ حَتَّى تُوفِيِّينَ فِي اللهِ عَلَيْنَ وَعَاشَتْ بَعْدُ النّبِي عِيَظِينَةِ سِتَّةً أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوفِيَّتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِي لَيْكَ اللهُ وَكُلْنَ لِمَلِي مِن النّاسِ وَجُهُ حَيَاةً فَاطِمَةً . فَلَمَّا تُوفِيِّينَ اللهُ مَلَى عَلَيْهَ وَكُمْ اللّهُ مِن النّاسِ وَجُهُ حَيَاةً فَاطِمَةً . فَلَمَّا تُوفِيِّينَ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْكُ مِن النّاسِ وَجُهُ مَيَاكَ مَرَا اللهُ عَلَيْكُ وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكُن يُبَايِعَ اللهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مُلْكَ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ ال

<sup>=</sup> فوجدت: اى غضبت ولم يُوذِن: اى لم يُعلِم ، استنكر على وجوه الناس: لأنهم قصروا عن ذلك الاحترام ، لاستمراره على عدم مبايعة أبي بكر ، وكانوا يعذرونه أيام حياتها عن تأخره عن ذلك باشتفاله بها وتسلية خاطرها . لمحضر عمر : مصدر ميمى بمعنى الحضور . وما عسيتهم أن يفعلوا بي : قال ابن مالك فيه شاهد على صحة تضمين بعض الأفعال معنى فعل آخر و إجرائه مجراه في التمدية ، فإن (عسى) في هذا المبكلام قد تضمنت معنى (حسب) وأجريت مجراها ، فنصبت ضمير الفائبين على أنه مفعول أول، ونصبت (أن يفعلوا) تقديرا على أنه مفعول ثان، وكان حقه أن يكون عاريا من (أن) كما لو كان بعد (حسب) ولسكن رأن لئلا تخرج عسى بالمبكلية عن مقتصاها ، ولأن (أن قد تسد بصاتها مسد مفعولى (حسب)، فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلا منه ، وسادة مسد ثانى مفعوليها ؛ قال و يجوز جعل تاء عسيتهم حرف خطاب ، والها والميم اسم عسى، والتقدير ماعساهم أن يفعاوا بي ؛ وهو وجه حسن . لم ننفس عليك : من حسدك على الحلافة . استبددت علينا في الأمر : أي لم تشاورنا في أمر الخلافة . نصيبا : أي من المشاورة .

فَلَمَّا تَكَلَّمُ أَبُو بَكُرِ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ا لَقَرَا بَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِهُ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَلَيْلِهُ أَحْبُ إِلَى اللهِ عَلَيْلِهُ أَحْبُ إِلَى اللهِ عَلَيْلِهُ أَصِلَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فَيْمَا وَأَنْ أَصْلَ مِنْ قَرَابَدِي ، وَلَمْ أَرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهُ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ . فَقَالَ عَلَيْ عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهُ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ . فَقَالَ عَلَيْ لِأَبِي بَكْرِ : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ ، وَعَدَّلَى أَبُو بَكْرِ الظَّهْرَ، رَقِي عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَشَهَدَ، وَتَعَدَّرَ إِلَيْهِ . ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَلَشَهَدًه وَذَ كَرَ شَأْنَ عَلِي وَتَخَلَّفُهُ عَنِ الْبَيْعَةِ ، وَعَدَّنَ أَنْهُ لَمْ يَكُو بَكْرِ الظَّهْرَ ، رَقِي عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَشَهَدَ، وَتَشَهَدَ مَوْ أَنْهُ مَ وَخَدَّ أَنَّهُ لَمْ يَعْمِلُهُ عَلَى اللّذِى صَنَعَ ، نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا إِنْ كَارًا لِلّذِى فَضَلَّهُ الله عَلَى أَيْهُ لَمْ يَعْمِلُهُ عَلَى الْمَسْلِمُونَ إِلَى عَلَيْ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي وَهُ الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبْعُونَ إِلَى عَلِي الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُولُونَ إِلَى عَلَيْهِ . وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرَالْ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْ

أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب المغازى : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

• ١١٥٠ – حديث عَائِسَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ وَلَكُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْمِ السَّلامُ ، ابْنَـةَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقِ ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثُهَا اللهِ عَيْلِيْقِ ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثُهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثُهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ ، مِّمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْقِ ، فَهَجَرَتْ مَا تَرَكُمنَا صَدَقَةٌ » فَمَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقِ سِتَّةَ أَشْهُرُ . قَالَ بَكْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقِ سِتَّةَ أَشْهُرُ . أَبَا بَكْرٍ ، فَلَمْ تَرَلُ مُهَاجِرَ تَهُ حَتَى تُوفَقِيتُ . وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقِ سِتَّةَ أَشْهُرُ . أَبَا بَكْرٍ ، فَلَمْ تَرَلُ مُهَاجِرَ تَهُ حَتَى تُوفَقِيتُ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقِ سِتَّةَ أَشْهُرُ .

<sup>=</sup> شجر بينى وبينكم: أى فيه التنازع والاختلاف. فلم آل: لم أقصّر. نفاسة: أى حسدا. وكان المسلمون إلى على قريبا: أى كان ودّهم له قريبا. حين راجع الأمر المعروف: هو الدخول فيما دخل الناس فيه من المبايمة.

۱۱۵۰ - مما أفاء الله عليه : وهو ما أخذ من الكفار على سبيل الغلبة بلاقتال ولا إيجاف ، أى إسراع خيل، أو ركاب أو نحوها من جزية ، أو ماهر بوا عنه لخوف أو غيره ، أوصولحوا عليه بلاقتال؛ وسمى فيئا لرجوعه من الكفار إلى المسلمين .

قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَهُ نَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكَا شَيْئًا كَانَ وَصَدَقَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَبِي أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ . وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ ، وَسُولُ اللهِ عِيْنِيَةٍ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنّى أَخْشَى ، إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ ، وَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنّى أَخْشَى ، إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ ، أَنْ أَرْبِيغٍ ، فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ أَنْ أَرْبِيغٍ . فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ وَلَدَكُ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ كَانَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي نَمْرُوهُ وَنَوَا ثِبِهِ ، فَأَمْ أَمْرُ . فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ . .

اخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ١ \_ باب فرض الخمس.

١١٥١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ : « لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَـتِي دِينَارًا ، مَا تَرَ كُتُ ، بَعْدَ نَفَقَـةِ نِسَائًى وَمَثُونَةُ عَادِلِي ، فَهُو صَدَقَةٌ » . أخرجه البخارى في : ٥٥ ـ كتاب الوصايا : ٣٢ ـ باب نفقة القبم للوقف .

في بنى النصير التى فى أيدى بنى فاطمة ، وكانت قريبة من المدينة ؟ ووصية نحيريق يوم أُحُد، وكانت سبع حوائط فى بنى النصير التى فى أيدى بنى فاطمة ، وكانت قريبة من المدينة ؟ ووصية نحيريق يوم أُحُد، وكانت سبع حوائط فى بنى النصير ، وما أعطاه الأنصار من أرضهم ، وحقه من النيء من أموال بنى النصير، وثاث أرض وادى القرى أخذه فى الصلح حين صالح اليهود ، وحصنان من حصون خيبر ، الوطيح والسلالم، حين صالح اليهود ، ونصف فدك وسهمه من خمس خيبر ، وما افتتح فيها عنوة . أن أزيغ : أى أن أميل عن الحق الى غيره ، التى تعروه : التى تغزل به ، ونوائبه : الحوادث التى تصيبه .

۱۱۰۱ — بعد نفقة نسأنى: أى لأنهن فى معنى المقداّت ، لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا ، فجرت لهن النفقة ، وتركت حجرهن لهن يسكنها ومئونة عاملى: هو القيم على الأرض ، أو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام .

### (١٩) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

١١٥٢ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ولي ، قَالَ: بَمَتَ النَّبِي عُلَيْكِيْ خَيْلًا قِمَلَ نَجُدٍ، عَفَاءت برَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مُيقَالُ لَهُ مُعَامَةً بِنُ أَمَال ، فرَبَطُوهُ بسَارِ يَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، تَغَرَّجَ إِلَيْهِ النَّيْ عَلِيْلِيْهِ ، فَقَالَ : « مَا عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ » فَقَالَ : عَنْدى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ ! إِنْ تَقَتُلُدْنِي تَقَتُلُ ذَا دَم ، وَ إِنْ تُنْهِمْ تُنْهِمْ عَلَى شَا كِرٍ، وَ إِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . حَتَّى كَانَ الْغَدُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : «مَا عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟» قَالَ : مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تَنْهِمْ تَنْهِمْ عَلَى شَاكِر ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَد ، فَقَالَ : « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَاقُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: « أَطْلِقُوا ثَمَامَةً » فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْدِل قَريبِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . يَا نُحَمَّدُ ! وَاللَّهِ ! مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ ۚ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَتَمَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَىَّ. وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْنَصُ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَىَّ. وَاللهِ ! مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْنَصُ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبَلَادِ إِلَىَّ، وَ إِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْ نِي وَأَنَا أَرِيدُ الْمُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْنَ وَأُمَرَهُ أَنْ يَمْتَمِيرَ . فَلَمَّا قَدِمَ مَـكَّمَةَ ، قَالَ قَائِلٌ ؛ صَبَوْتَ . قَالَ : لَا ، وَالْحِكُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ نُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا ، وَاللهِ ! لَا يَأْ تِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِي عَلَيْكِيَّةٍ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٧٠ \_ باب وفد بني حنيفة وحديث تمامة بن أثال.

۱۱۵۲ — قبل نجد: أى جهتها. إن تقتلنى تقتل ذا دم: أى إن تقتل من عليه دم مطاوب به، وهو مستحق عليه، فلا عيب عليك فى قتله، وفعل الشرط إذا كرر فى الجزاء دل على نخامة الأمر. إلى نجل: أى إلى ماء مستنقع، وإن خيلك: أى فرسانك. صبوت: أى خرجت من دين إلى دين. قال لا والله ولكن أسلمت: وهذا من أسلوب الحكيم، كأنه قال ما خرجت من الدين، لأنكم لسم على دين فأخرج منه، بل استحدثت دين الله.

#### (٢٠) باب إجلاء اليهود من الحجاز

أخرجه البخارى في : ٨٩ ـ كتاب الإكراه : ٢ ـ باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره .

١١٥٤ – حديث ابن مُمَرَ ولي الله الله الله النّضير وَوَّرَيْظَةُ ، فَقَدَ لَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ لِسَاءُهُ وَأُوْلَادَهُ وَأَقَرَ قُرَيْظَةً وَمَنَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَدَ لَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ لِسَاءُهُ وَأَوْلَادَهُ وَأَمْوَ الْهُمْ بَدِيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ ، لَحِقُوا بِالنّبِي وَيَكِيلِي . فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا . وَأَجْلَى وَأَمُوا اللّهُمْ بَدِينَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ ، لَحِقُوا بِالنّبِي وَيَكُلِي . فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا . وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلّهُمْ ، بَنِي قَيْنُقَاعَ ، وَهُ وَهُ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلّامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِبَةَ ، وَهُ وَكُلّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي ١٤ \_ باب حديث بني النضير .

<sup>110</sup>٣ — بيت الدراس: موضع قراءتهم التوراة، وإضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص. أن أجليكم: أى أن أخرجكم من الأرض.

١٩٥٤ – حاربت الغضير وقريظة : أى النبي عَلَيْتُهُ ، فأجلى بنى النضير : أخرجهم من أوطانهم مع أهلهم وأولادهم . حتى حاربت قريظة : فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة ، حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه عَلِيْتُهُ . إلا بمضهم : أى بمض بني قريظة .

# (٢٢) باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم

١١٥٥ – حديث أبي سميد الحدري والتي ، قال: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَ بْظَةَ عَلَى حُكُم ِ
سَمْدِ ، هُوَ ابْنُ مُمَاذِ ، بَمَثَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْتِهِ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، كَفَاءٍ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " كَفَاء كَفَكَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :

« إِنَّ هُولُلاهِ نَزَ لُوا عَلَى حُكُمِتُ فِيهِمْ بِحُكُمْ أَنْ تُقَتَّلَ الْمُقَا تِلَةُ ، وَأَنْ نُسْبَى
الذُرِّيَّةُ . قَالَ : « لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُمْ الْهَلِكِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٦٨ \_ باب إذا نزل المدو على حكم رجل.

١١٥٦ – حديث عَائِسَةَ وَ وَ اللّهِ عَالَيْهُ وَ وَ اللّهُ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ الْمَسْجِدِ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ الْمَسْجِدِ وَ اللّهِ وَ الللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>1000 —</sup> لما نزلت بنو قريظة : القبيلة المشهورة من اليهود ، من قلمتهم . على حكم سعد : هو ابن مماذ ، وكان عليه الصلاة والسلام قد حاصرهم خمسا وعشرين ليلة وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فأذعنوا أن ينزلوا على حكم رسول الله عملية من في غروة الحندق بسهم أن ينزلوا على حكم رسول الله عملية ومعه قومه من الأنصار ، وقد وطوّوا له بوسادة من أدم ، وأحاطوا به في طريقهم يقولون له أحسن في مواليك ، فقال لهم لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم ، وكان رجلا جسيا . أن تقتل المقاتلة : وهم الرجال . وأن تسبى الذرية : أي النساء والصبيان . بحكم الله .

۱۱۵٦ — سمد: هو ابن مماذ الأنصارى. الأكحل: عرق في وسط الذراع، في كل عضو منه شمبة، إذا قطع لم يرقأ الدم .

فَأْتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ، فَنَزَ لُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكُمْ إِلَى سَمْدٍ. قَالَ: فَإِنِّى أَحْكُمُ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّاتُهُمْ . فَيَمِ مُ أَنْ تُقْسَمَ أَمُو اللهُمْ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٠ \_ باب مرجع النبي عَلِيْ من الأحزاب.

١٠٥٧ – حديث عَائِسَة ، أَنَّ سَهْدًا قَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنَّكَ نَهْ أَنَّهُ لَبُسَ أَحَدَ اللَّهُمَّ ! وَلَنَّ أَنَّ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمِ كَذَّبُوا رَسُولَكَ وَلَيْكَ وَأَخْرَجُوهُ ؟ اللَّهُمَّ ! فَإِنِّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحُرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ قَرَيْسِ شَيْهِ أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحُرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ قَرَيْسِ شَيْهِ فَأَرْبُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحُرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْمَلُ مَوْ تَتِي فِيهَا. فَأَنْ جَرِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُ فَي فِيكَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحُرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْمَلُ مَوْتَتِي فِيهَا. فَأَنْ جَرِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُ فَي فِيكَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحُرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْمَلُ مَوْتَتِي فِيهَا. فَأَنْ جَتَى أَجَاهِدَهُ فَي فِيكَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحُرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْمَلُ مَوْتَتِي فِيهَا. فَأَنْ جَرَيْهُ مَنْ بَنِي عَفَارٍ ، إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَتِهِ . فَلَمْ يَمُومُ مُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إلَيْهِمْ. فَقَالُوا : يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ ! مَا هُذَا الَّذِي يَا تِبْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ يَغْذُو جُرْحُهُ ذَمًا ، فَقَالَ مِنْ الْمُعْتَ الْحُونَ اللَّهُ مَا اللَّذِي يَا أَيْفِى كَانَ عَنِي اللَّهُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ يَغْذُو جُرْحُهُ ذَمًا ، فَمَاتَ مِنْهَا مِنْ قَبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ يَغْذُو جُرْحُهُ ذَمًا ،

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كيّاب المفازي : ٣٠ \_ باب مرجع النبي مَرْتُ من الأحزاب .

<sup>=</sup> فأتاهم رسول الله على : فحاصرهم بضع عشرة ليلة ، حتى أجهدهم الحصار وقذف في قاوبهم الرعب ، فمرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنوا ، أو يقتلوا نسآءهم ويخرجوا مستقتاين، أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت ؛ فقالوا لا نؤمن ، ولا نستحل السبت ، وأى عيش لنا بمد أبنائنا ونسائنا ؟ فأرسلوا إلى أبي تبابة بن عبد المنذر ، وكانوا حلفاء ، فاستشاروه في النزول على حكم النبي عليه ، فأشار إلى حلقه ، يمنى الذبح ، ثم ندم فتوجه إلى المسجد النبوى فارتبط به حتى تاب الله عليه .

۱۱۵۷ — فافجرها: أى جراحته ، وقد كادت أن تبرأ . من لبّته: أى من موضع القلادة من صدره، وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر منه . فلم يرعهم : أى لم يفزع أهل المجلس . من بنى غفار : أى لرجل أو من خيام بنى غفار . إلا الدم : الخارج من جرح سعد . من قبلكم : أى من جهتكم . يغذو : يسيل . فمات منها : أى من تلك الجراحة .

## (۲۳) باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر

١١٥٨ - حديث ابن عُمَرَ ، قالَ : قالَ النَّبِي عَلَيْ لِنَا ، لَمَّا رَجَع مِنَ الأَحْزَابِ : « لَا يُصَلِّقُ لَنَا ، لَمَّا رَجَع مِنَ الأَحْزَابِ : « لَا يُصَلِّقُ أَحَدُ الْمَصْرَ فِي الطَّرِيقِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّم ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّى ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّى ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّى ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّى ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْ أَصَلِّى ، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذُلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَلْ لِلنَّيِ مِلِيَالِيْقِ ، قَلَمْ يُعَمِّقُ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

أخرجه البخاري في : ١٢ ـ كمتاب صلاة الخوف : ٥ ـ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء .

# (٢٤) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر

### حين استغنوا عنها بالفتوح

١٩٥٩ – حديث أنس بن مَالِك وظي ، قال: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَة ، وَلَيْسَ بِأَيْدِهِم ، يَعْدَى شَيْئًا ؛ وَكَانَتُ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُمْطُوهُ عَيْمَ وَالْمَثُونَة ؛ وَكَانَتْ أَمُّهُ ، وَيَكُفُوهُمُ الْمَمَلَ وَالْمَثُونَة ؛ وَكَانَتْ أَمُّهُ ، وَيَكُفُوهُمُ الْمَمَلَ وَالْمَثُونَة ؛ وَكَانَتْ أَمُّهُ ، فَلَى أَنْ يُمْطُوهُم عَمْدَ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَة ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أَمُّ أَنْسِ ، أَمْ شَكَيْم ، كَانَتْ أَمَّ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَة ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أَمْ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

أسلاح، وقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: ماوضمت الملائدكة السلاح بمد، وإن الله يأمرك أن تسير السلاح، وقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: ماوضمت الملائدكة السلاح بمد، وإن الله يأمرك أن تسير إلى بنى قريظة فإنى عائد إليهم. بنى قريظة: فرقة من اليهود. لا نصلى حتى نأتيها: عملا بظاهر قوله، لا يصلين أحد؛ لأن النزول معصية للأمر الخاص بالإسراع، فخصوا عموم الأمر بالصلاة أول وقتها بما إذا لم يمن عدر بدليل أمرهم بذلك. وقال بعضهم بل نصلى: نظرا إلى المنى لا إلى ظاهر اللفظ. لم يرد منا ذلك: والمنى أن المراد من قوله لا يصلين أحد لازمه، وهو الاستمجال فى الذهاب لبنى قريظة لاحقيقة ترك الصلاة، فال صلوا فى بنى قريظة إلا أن يدركم وقتها قبل أن تصلوا إليها، فجمعوا بين دلبلى وجوب الصلاة ووجوب الإسراع، فصلوا ركبانا، لأنهم لو نزلوا للصلاة لكان فيه مضادة للا مر بالإسراع.

١١٥٩ – عذاةا : جمع عَذْق ، النخلة نفسها ، أو إذا كان حملها موجودا؛ والمراد تمرها. فأعطاهن: أي النخلات . وَأَنَّ النَّبِيَّ عِيْنِكِيْنُو لَمَّا فَرَغَ مِنْ نَتْـلِ أَهْلِ خَيْبَرَ ، فَانْصَرَف إِلَى الْمَدِينَةِ ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُوهُ مِنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ عَيْنِكِيْرٍ إِلَى أُمِّهِ عِذَافَهَا ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِكِيْرٍ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٣٥ ـ باب فضل النبيحة .

١١٦٠ – حديث أنس مع ، قال : كَانَ الرَّجُلُ يَجْمَلُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّجَ النَّهِ عَلَيْكِ النَّجَ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّجَ الْمَاهُ أَعْطُوهُ الْمَاهُ أَمْ أَيْ النَّبِيَّ عَلَيْكِ فَأَيْلَ النَّوْبَ فِي عُنْقِ، أَوْ بَعْضَهُ ؛ وَكَانَ النَّهِ عَلَيْكِ قَدْ أَعْطَاهُ أَمَّ أَيْمَنَ ؛ فَلَا النَّهِ عَلَيْكِ وَلَا النَّوْبَ فِي عُنْقِ، أَوْ بَعْضَهُ ؛ وَكَانَ النَّوْبَ فِي عُنُقِ، وَقَدْ أَعْطَا نِيما . أَوْ كَمَا قَالَتْ . وَالنَّهِ عُلِيلِيْ يَقُولُ : كَلَّا وَاللَّهِ الْحَلَى لَا إِللَّهَ إِلَّا هُو اللَّهِ اللهِ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، وَقَدْ أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ عَلَيْكِ يَقُولُ : « لَكِ كَذَا » وَتَقُولُ : كَلَّا وَاللهِ الْحَلَى اللهِ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ اللهِ اللهِ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ اللهِ اللهِ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَقَدْ أَعْطَاهَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، وَالنَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ٣٠ \_ باب مرجع الذي عَلِيْكُ من الأحزاب .

# ﴿ (٢٥) باب أخذ الطمام من أرض المدو

المَّالُ بَكِرَابِ فِيهِ شَحْمُ ، فَنَرَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْكِيْ ، فَاسْتَحْيَبْتُ مِنْهُ . إِنْسَانُ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمُ ، فَنَرَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْكِيْنِ ، فَاسْتَحْيَبْتُ مِنْهُ . إِنْسَانُ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمُ ، فَنَرَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْكِيْنِ ، فَاسْتَحْيَبْتُ مِنْهُ . أَخْرَجُهُ البَحَارِي فِي : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمر ، : ٢٠ ـ باب مايصيب من الطمام في أرض الحرب.

<sup>=</sup> من حائطه : أي بستانه .

۱۱٦٠ — النخلات: أى تمرها ، من عقاره ، هدية أو هبة ليصرفها فى نوائبه . حتى افتتح قريظة والنضير: ردها إليهم لاستغنائهم عن تلك ، ولأنهم لم يملكوا أصل الرقبة. فأسأله: أن يرد إليهم النخل. كلا: أى ارتدع عن هذا . وقد أعطانيها : ملكا لرقبتها ، قالنه على سبيل الظن .

۱۱۲۱ — فنزوت : أى وثبت مسرعا .

#### (٢٦) باب كتاب النبي مُتَلِيِّةً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

١١٦٢ – حديث أَبِي سُفْيَانَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَدَنِي أَبُو سُفْيَانَ ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْدِنِي وَ بَـ يْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِيْرُو . قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِينَابِ مِنَ النَّبِيِّ وَلَيْ إِلَى هِرَوْلَ . قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِي جَاءِ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى ءَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ ءَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ . قَالَ : فَقَالَ هِرَقْلَ : هَلْهُمُهَا أَحَدْ مِنْ قَوْمٍ هِذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنِّهُ أَنِّهُ أَنَّهُ أَنِّهُ أَنَّهُ أَلَّهُ أَنَّهُ أَنّا أَنّالًا أَنّا أَنّا أَنّا أَنْ أَنّا أَنّا أَنْ أَنّا أَنْ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنّا أُنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْه مِنْ قُرَيْش، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَوْلَ، فَأَجْلَسَنَا بَهْنَ يَدَيْهِ؛ فَقَالَ: أَيْدَكُم ْ أَقْرَبُ نَسَبَا مِنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ : أَنَا . فَأَجْلَسُو نِي بَايْنَ يَدَيْهِ ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي . ثُمَّ دَعَا بِكَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ : إِنِّي سَارِئلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُنِي فَكَذِّبُوهُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللهِ! لَوْ لَا أَنْ يُوْ يُرُوا عَلَى ٓ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِـ تُرْمُجَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ : قَلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ . قَالَ : فَهَـلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَالِكُ ؟ قَالَ : قَلْتُ لَا . قَالَ: فَهَـَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ قُلْتُ لَا. قَالَ: أَيَتَّبَمُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُمَّفَاؤُهُ ۚ ؟ قَالَ : قُلْتُ بَلْ ضُمَّفَاؤُهُمْ . قَالَ : يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَا ، كِلْ يَزِيدُونَ . قَالَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ

۱۱۹۲ - فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله على المسلح بالحديبية على وضع الحرب عشر سنين . هرقل: الملقب قيصر ، عظيم الروم ، عظيم بصرى : هـو الحارث بن أبى شمر النسانى . فدخلنا على هرقل: الفاء فصيحة أفصحت عن محذوف: أى فجاءنا رسول هرقل فطلبنا فتوجهنا معه حتى وصلنا إليه فاستأذن لنا فأذن لنا فدخلنا عليه . بترجمانه: الذي يفسر لغة باغة . فإن كذبنى :أى نقل إلى الـكذب . فكذبوه : يتعدى إل مفعول واحد ، والمخفف إلى مفعولين ، تقول كذبنى الحديث ، وهذا من الغرائب ، لولا أن يؤثروا على الكذب : أى لولا أن يرووا و يحكوا عنى الكذب ، وهو قبيح .

سَخْطَةً لَهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلَتُمُوهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ نَمْ . قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ
قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ تَكُونُ الْحُرْبُ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنصِيبُ مِنْهُ.
قَالَ: فَهَلْ يَفْدُرُ ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْهُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَالِع فِيهَا.
قَالَ: وَاللّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ وَمُنْ لَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَاللّهُ وَاللّه

مُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قَلْ لَهُ : إِنِّى سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكَ وَ فَلْتُ رَجُلُ يَظْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ مَلِكَ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ ، وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ ، أَضَمَفَاوُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ ؟ فَقَلْتَ بَلْ ضَمَفَاوُهُمْ . وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَمْنَ أَنْ لِكَ مَنَ اللّهِ مَنْ لِيكَعْ اللهِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْفِدُ فَقَلْتُ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْبِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْبِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْبِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبْتَلَى مُونَ الْمُونِ الْمُولِ مَنْ اللهِ فَيَعْمُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبْتَكَ هَلْ يَذُولُ . وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبْتَلَى مُونَ الْمُونَ الْمُونَ عَنْ وَيَهُمْ الْمَاقِيَةُ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَمْدُرُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا يَقُدُلُكَ الرَّسُلُ لَا يَشْدُرُ . وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا يَقُولُ اللّهَ وَلَى هَمْ اللّهُ وَلَى هَذَا الْقَوْلَ وَمُنْ اللّهُ وَلَى الْمُلْكُ لَو كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ كَالْمُ لَا الْمُولِ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ وَمُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَوْ كَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَو الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ا

<sup>=</sup> سخطة : منمولا لأجله أو حالا ، أى هل يرتد أحد منهم كراهة لدينه وعدم رضا . سجالا :أى نوبا ، أى نوبة له ونوبة لنا . يصيب منا ونصيب منه : قد كانت المقاتلة وقمت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم فى بدر ، فأصاب المسلون منهم ؟ وفى أحد ، فأصاب المشركون من المسلمين ؟ وفى الخندق ، فأصيب من الطائفتين ناس قليل . فقلت : أى فى نفسى ، وأطلق على حديث النفس قولا .

أَحَدُ قَبْلُهُ قُلْتُ رَجُلُ اثْنَمَ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلُهُ قَالَ : مُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُ كُمْ ؟ قَالَ : قَلْتُ كَا مَا تَقُولُ فِيهِ حَقَّا فَإِنَّهُ نَبِي . وَأَمُرُ نَا بِالصَّلَاقِ وَالنَّهُ وَالنَّمَ فَافَ فَالَ : إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقَّا فَإِنَّهُ نَبِي . وَقَدْ كُمنتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجُ . وَلَمْ أَكُم أَنْ فَا عَلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجُ . وَلَمْ أَلُهُ مِنْكُمْ . وَلَ وَلَيْبَلُمُ فَا مَعْتَ قَدَى اللّهِ وَقَدْ كُمنتُ وَلَا اللهِ عَلَيْكِي فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : « بِسِم اللهِ الرَّحْمَ الرّحِيمِ ، وَلَا بَكُنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلِيكِي فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : « بِسِم اللهِ الرّحْمِ نَا الرّحِيمِ ، وَلَا بَكُنَا بَرَعُولُ اللهِ إِلَى هِرَفْلَ عَظِيمِ الرّومِ . سَلَامٌ عَلَى مَنِ انَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ مَوْ اللهِ عَلِيكِي فَقَرَأَهُ ، وَأَوْلَ فِيهِ : « بِسِم اللهِ الرّحْمِ اللهُ الرّحِيمِ ، وَمَا بِكَمَا بِكَمَا لِهُ إِلَى هِرَفْلَ عَظِيمٍ الرّومِ . سَلَامٌ عَلَى مَنِ انَّبَعَ اللهُ أَجْرَكُ مَرْ تَنْ فِي فَا هُلُهُ مَا يَعْدَى اللهُ أَمْرَكُ مَلْ اللهُ عَلَيْكِ فَقَرَأَهُ ، وَأَنْ المُعْلَمُ وَمَا بِكُمَا اللهُ أَجْرَكُ مَرْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ أَوْلُهُ اللهُ أَوْلُهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ أَجْرَكُ مَرْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ ، وَكَنْثَرَ اللَّهَطُ ، وَأُمِرَ بِنَا وَأَخْرِجْنَا .

قَالَ : فَقُلْتُ لِأَصْعَابِي حِينَ خَرَجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرَ . فَمَا زِلْتُ مُوقِيًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْ أَنَّهُ سَيَظْهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الْإِسْلَامَ .

أُخْرِجِهِ الْبِيخَارِي في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣ \_ سورة آل عمران : ٤ \_ باب قل ياأهل الـكتاب أخْرَجِهِ الْبِيخارِي في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣ \_ سورة آل عمران : ٤ \_ باب قل ياأهل الـكتاب

<sup>=</sup> والسلة: للأرحام. والعفاف: أى الكف عن المحارم. أخلص: أصل. بدعاية الإسلام: أى بالمحلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة التوحيد. الأريسيين: أى الزرّاعين، نبّة بهم على جميع الرعايا؛ وقيل الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس، رجل كان تعظمه النصارى، ابتدع في دينه أشياء محالفة لدين عيسى عليه السلام. اشهدوا بأنا مسلمون: أى فإن تولوا عن هذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لركم. لقد أمر . عَظُم . أمر ابن أبي كبشة: كنية أبي النبي عَلَيْتُهُ من الرضاع، الحارث بن عبد العزى . بني الأصفر: وهم الروم .

#### (۲۸) باب فی غزوۃ حنین

١٦٦٣ – حديث البرّاء، وَسَأَلَهُ رَجُلْ: أَكُنْتُمْ فَرَدْتُمْ يَاأَباً مُمَارَةً ! يَوْمَ حُنَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، وَاللهِ ا مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ وَيَنْظِيّهِ ، وَلَهِ نَصْرٍ ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ ، لَهُ سَرَّا فَرَشَقُوهُ وَهُو عَلَى بَهْمْ مَهُمْ ، لَهُ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ ، لَهُ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ ، لَهُ مَا يَسَلَاحِ ، فَأَتُوا قَوْمًا رُمَاةً ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَدِي نَصْرٍ ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ ، لَهُ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ ، فَرَشَقُوهُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ فَرَسَقُوهُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ فَرَسَقُوهُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُطَلِّقِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُطَلِّقِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُعَلِيقِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُعَلِّقِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُعَلِيقِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلّهِ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلّهُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللل

أخرجه البخاري في : \_ ٥٦ كتاب الجهاد : ٩٧ \_ باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر .

<sup>117</sup>۳ — وأخفاؤهم: الذين ليس ممهم سلاح يثقلهم . حسرا : الحاسر الذي لا درع له ولا مغفر . ليس بسلاح : أي ليس احدهم متلبسا بسلاح ، فاسم ليس مضمر . جمع هوازن : بدل من قوما . وبني نصر : قبيلة من بني أسد . ما يكاد يسقط لهم سهم: في الأرض من جودة رميهم . فرشقوهم رشقا : رموهم بالنبل . فأقبلوا : أي المسلمون واستنصر : أي دعا الله بالنصر فنصر هالله تمالي إذ رماهم بالتراب . لا كذب . أي فاست بكاذب في قولي حتى انهزم .

۱۱۹۶ — لم يفر": بل ثبت وثبت معه أربعة نفر ، ثلاثة من بنى هاشم ورجل من غيرهم ، على والعباس بين يديه ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان ، وابن مسعود من الجانب . انكشفوا : أى المهزموا . فأ كببنا : أى وقعنا . فاستقبلنا : أى استقبلهم هوازن .

#### (٢٩) باب غزوة الطائف

١٦٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرِ و ، قَالَ : لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَةِ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا ، قَالَ : « إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءِ اللهُ » فَتَقُلَ عَلَيْمِمْ ، وَقَالُوا : نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ ! وَقَالَ مَرَّةً ، نَقَفْلُ ! فَقَالَ : « اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ » فَعَدَوْا ، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحُ . فَقَالَ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءِ اللهُ » فَأَعْجَبُهُمْ . فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْلِيَّةٍ . فَقَالَ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءِ اللهُ » فَأَعْجَبُهُمْ . فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْلِيَّةٍ . أخرجه البخارى فى : ٢٤ – كتاب المنازى : ٥٦ – باب غزوة الطائف .

## (٣٢) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة

١١٦٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَلَيْنَهُ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ وَلَيْنِيْ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْنَبِيُّ وَلَيْنِيْ مَكَّةً ، وَحَوْلَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ مَكَةً ، وَحَوْلَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ مَلَا يَهُو لَ : «جَاءَا كُلْقُ وَ لَى يَدِهِ ، وَجَمَلَ يَقُولُ : «جَاءَا كُلْقُ وَ زَهْقَ الْبَاطِلُ » الآيةَ .

أخرجه البخاري في: ٤٦ \_ كتاب المظالم: ٣٧ \_ باب هل تـكسر الدنان التي فيها الخمر.

المادي المادي الله على المادي الله على الطائف : وكانت ثقيف قد رشّوا حصنهم ، وأدخلوا فيه ما يصاحبهم لسنة ، فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم . فلم ينل شيئا : ذكر أهل المنازى أنهم رموا على المسلمين سكك الحديد الحجاة ، ورموهم بالنبل فأصابوا قوما ، فاستشار عليه أوفل ابن معاوية الديلي ، فقال هم ثملب في جحر ، إن أقت عليه أخذته ، وإن تركته لم يضرك . نقفل : أي نرجع . اغدوا على القتال : أي سيروا أول النهار لأجل القتال . فأصابهم جراح : لأنهم رموا عليهم من أعلى السور ، فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إليهم لكونهم أعلى السور ، فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع .

١١٦٦ — نصبا : حجرا ، كانوا ينصبونه فى الجاهلية ويتخذونه صماً يعبدونه . يطعمها : أى يطعن الأصنام . زهق الباطل : أى هلك واضمحل .

### (٣٤) باب صلح الحديبية في الحديبية

١٦٦٧ - حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِب وَ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِةِ أَهْلَ الْخُدَيْبِيَةِ ، كَتَبَعَلِيْ الْمُهُمْ رَكَتَابًا، فَكَتَب: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لا تَكُنْبُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ اللهِ ، فَقَالَ لِدَلِيّ : « الْحُهُ » فَقَالَ لا تَكُنْبُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَوْ كُنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ بِيدِهِ ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُو عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ بِيدِهِ ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُو وَأَصْحَابُهُ ثَلَابَهُ أَلَا إِلَيْ بِحُدُلُوهَا إِلَّا بِجُدُلُوهَا إِلَّا بَعْ مُعَالًا فَاللّهُ وَسَالُوهُ : مَا جُلْبَالُ السّلَاحِ فَسَأَلُوهُ : مَا جُلْبَالُ السّلَاحِ فَسَأَلُوهُ : مَا جُلْبَالُ السّلَاحِ فَسَأَلُوهُ : مَا جُلْبَالُ السّلَاحِ فَقَالَ : الْقِرَابُ عِمَا فِيهِ .

أخرجه البخاري في : ٥٣ \_ كتاب الصلح : ٦ \_ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان .

۱۱۹۷ — الحديبية: قرية ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة. كتابا: بالصالح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضا، وأن يرجع عنهم عامهم. ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح: وإنما اشترطوا ذلك ليكون أمارة للسلم، لئلا يظن أنهم دخلوها قهرا.

۱۱۲۸ – كنا بصفين فقام سهل بن حنيف : لما رأى من اصحاب على كراهة التحكيم . المهموا أنفسكم : فيما أداه اجتماد كل طائفة منكم من مقاتلة الأخرى . نعطى الدنية : أى النقيصة .

َ فَنَرَلَتُ سُورَةُ الْفَتْحِ ، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا . فَقَالَ مُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا . فَقَالَ مُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَوَ فَتَدْحُ هُوَ ؟ قَالَ : « نَمَمْ » .

أخرجه البخاري في : ٥٨ \_ كتاب الجزية : ١٨ \_ باب حدثنا عبدان .

#### (٣٧) باب غزوة أحد

١١٦٩ – حديث مَهْلِ بْنِ سَمْدِ وَقَيْ ، أَنَّهُ سُمْلِ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ وَعَمَّ أَحُدِ . وَهُ سُمْلِ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ وَعَمَّ أَحُدِ . وَهُ سُمَانَ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ؛ فَكَانَتُ فَقَالَ : جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُ شِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ؛ فَكَانَتُ فَقَالَ : جُرِحَ وَجُهُ النَّبِي مِلِيَّ الدَّمَ ، وَعَلِيْ مُعْسِكُ ؛ فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً ، فَاصَتُمْ سَكَ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً ، فَاصَتُمْ سَكَ الدَّمُ . أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتُهُ حَتِّى صَارَ رَمَادًا ، ثُمَّ أَلْزَقَتُهُ ، فَاسْتَمْ سَكَ الدَّمُ .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ٨٥ \_ باب كبس البيضة .

١١٧٠ - حَدَيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ ، قَالَ : كَأَ نَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَطْلِيّهِ يَحْدَكِي تَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياَء، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلَمُونَ .

أخرجه البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٥٥ ـ باب حدثنا أبو اليمان .

<sup>=</sup> فترات سورة الفتح والمراد بالفتح صلح الحديبية ؛ والحاصل أن سهلا أعلم أهل صفين بما جرى يوم الحديبية ، من كراهة أكثر الناس ، ومع ذلك نقد أعقب خيرا كثيرا ، وظهر أن رأى النبي الله في الصلح أثم وأحمد من رأيهم في المناجزة .

۱۱۲۹ — وهشمت البيضة : وهي الخوذة . ثم ألزقته : إي الرماد بالجرح . فاستمسك الدم : أي انقطع .

## (٣٨) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عَلَيْكِيْنَ

١١٧١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ: « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا بِنَبِيّهِ» يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُل يَ يُقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ فَى سَبِيلُ اللهِ ».

أُخرِجُه البخاري في: ٦٤ \_ كتاب المنازى: ٢٤ \_ باب ما أصاب الذي مَرَالِكُ من الجراح يوم أحد.

# (٣٩) باب مالقي النبي عَيْمَالِيَّةٍ من أذى المشركين والمنافقين

١٧٧٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﴿ كَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسُ ؛ إِذْ قَالَ بَهْ ضُهُمْ لِبَهْضِ : أَيْكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُورِ وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسُ ؛ إِذْ قَالَ بَهْ ضُهُمْ لِبَهْضِ : أَيْكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُورِ بِنِي فَلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ ؟ فَانْبَعَتُ أَشْقَى الْقَوْمِ ، كَفَاء بِهِ ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِي فَلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرٍ هِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنا أَنْظُرُ لَا أَغَيِّرُ شَيْمًا، لَوْ كَانَ لِي مَنْفَرَ حَتَّى شَجَدَ النَّبِي وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنا أَنْظُرُ لَا أَغَيْرُ شَيْمًا، لَوْ كَانَ لِي مَنْفَدَةٌ اللهِ وَلِيَالِيْهِ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ وَأَنا أَنْظُرُ لَا أَغَيْرُ شَيْمًا، لَوْ كَانَ لِي مَنْفَ فَالْ : تَغْمَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُجِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَرَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ

۱۱۷۱ — رباعيته : أي البمني السغلي ، والرباعية : التي تلي الثنية من كل جانب ، وللإنسان أربع رباعيات ، وكان الذي كسر رباعيته عليه ، عتبة بن أبي وقاص .

البهائم ، كالمشيمة للآدميات ، جزور : يقع على الذكر والأنثى ، وجمه جزر وهو بمهنى الجزور من الإبل البهائم ، كالمشيمة للآدميات ، جزور : يقع على الذكر والأنثى ، وجمه جزر وهو بمهنى الجزور من الإبل أى المنحور . أشقى القوم : عقبة بن أبى مميط ، أى بمثته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع السير ، وإنما كان أشقاهم مع أن فيهم أبا جهل ، وهو أشد كفرا منه وإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ، لأنهم اشتركوا فى الحكفر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ، ولذا قتاوا فى الحرب، وقتل هو صبرا. لوكان لى منمة : أى لوكان لى قوة أو جمع مانع ، لطرحته عن رسول الله عليه الحرب، وأما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكم عشيرة لكونه هذليا حليفا ، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارا . ويحيل بعضهم على بعض ، بالإشارة ، تهكما .

أخرجه البيخارى في: ٤ ـ كتاب الوضوء: ٦٩ ـ باب إذا أُلقى علىظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته .

١١٧٣ – حديث عَائِسَة وَ عَلَيْ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَقَطِيْ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ وَقَطِيْ ؛ مَلْ أَ تَى عَلَيْكُ ، وَكَانَ عَلَيْكُ ، وَكَانَ أَشَدُ مَن فَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْ فَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْ فَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالِ . وَلَمْ مُعْمَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ . فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَى مَا أَرَدْتُ . فَانْظَلَقْتُ وَأَنَا مَمْ مُومٌ عَلَى وَجْهِى ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ اللَّهُ مَا لِيلَ مِنْ أَلِيلًا فِيمَا جِبْرِيلُ ، الشَّعَالِبِ ، فَرَفَمْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَا بَةٍ قَدْ أَظَلَتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيمَا جِبْرِيلُ ،

<sup>=</sup> فطرحت: ما وضعه أشتى القوم . اللهم عليك بقريش : أى بإهلاك كفارهم ، أو من سمّى منهم بمد، فهو عام أريد به الخصوص . فكانوا يرون: أى يظنون . مستجابة : أى مجابة ، يقال استجاب وأجاب بممنى واحد ، وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة إلا من جهة المكان لا من خصوص دعوة النبي على . الذين عد : بحذف المفعول ، أى عدّهم . صرعى : جمع صريع ، بمعنى مصروع ، مفعول ، أن لرأيت . العبر قبل أن تطوى ، أو المادية القديمة . قليب بدر: بالجر، بدل من قوله في القليب ؛ وإنما ألقوا في القليب ؛ وإنما ألقوا في القليب تحقيرا لشأنهم ، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم ، لا أنه دفن .

۱۱۷۳ — يوم العقبة : التي بمنى . على وجهى : أى الجهة المواجهة لى ، أى انطلقت حيران هأمًا لا أدرى أين أتوجه من شدة ذلك . قرن الثمالب : وهو ميقات أهل نجد ، ويسمىقرن المعازل أيضا وهو بينه وبين مكة يوم وليلة .

فَنَادَا نِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَمَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى "، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى "، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى "، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِّقَ عَلَى مِ الْأَخْسَبَيْنِ ؛ فَقَالَ النَّبِي فَقِيلِيْهِ : فَقَالَ النَّبِي فَقِيلِيْهِ : هَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِّقِ عَلَى إِنْ شَئْتًا » أَنْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدُّ الخلق : ٧ \_ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.

١١٧٤ – حديث جُنْدَ بِ بِنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّظِيِّةٍ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيَتٍ \* وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ ! » وَقَدْ دَمِيَتٍ \* وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ ! » أَخْرِجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٩ ـ باب من ينكب في سبيل الله .

مَا ١١٧٥ – حديث جُنْدُ بِ بِنِ سَفْيَانَ وَ فَتَى ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنِ ، قَلَمْ يَقَمُ لَيْلَتَهُ فَا أَنْ كَارَجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ لَيْلَتَهُ فِي أَنْ كَارْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرْهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ـ وَالضَّلَى ، وَمَا قَلَى ـ وَالضَّلَى .

إخرجه البخاري في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٩٣ \_ سورةوالضحى: ١ \_ باب حدثنا أحمد بن يونس.

<sup>=</sup> فقال ذلك : كما قال جبريل أو كما سمعت منه . الأخشبين : جبلي مكة : أبا قبيس ومقابله قسيقمان ؟ وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ ححارتهما .

۱۱۷۶ — فى بمض المشاهد : أى أمكنة الشهادة ، قيل كان فى غزوة أحد . دميت: جرحت وظهر منها الدم . هل أنت إلا إصبع دميت : أى ما إنت بأصبع موصوفة بشى ً إلا بأن دميت .

۱۱۷۵ — فلم يقم: التهجد. فجاءت امرأة: هي الموراء بنت حرب، أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب زوج أبي لهب. قربك: قربه يقربه، متمديا، ومنه لا تقربوا الصلاة؛ وأما قررب فهو لازم. تقول قررب الشيء إذا دنا وقربته أي دنوت منه، وهنا متمد. والضحى: وقت ارتفاع الشمس أو النهار كله. والليل إذا سجى: سجى أي سكن ودام، وعن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد أي سكن فأظلم وادلهم. ماودعك: ماقطمك قطع المودع. وقرئ بالتخفيف يعنى ما تركك، والتوديع مبالغة في الودع لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك. وما قلى البعض، يقال قلاه يقليه قلاء، قال الزجاج: وما أبغضك، ولم يقل ( وما قلاك ) لموافقة رءوس الآي .

## (٤٠) باب في دعاء النبيّ مَيْنَالِيَّةِ إِلَى الله وصبره على أذى المنافقين

١١٧٦ - حديث أُسَامَة بن زَيْدٍ ، أَنَّ النَّيَّ عَيِيلِيةٍ رَكِبَ جِمَارًا، عَلَيْهِ إِكَافَ ، تَحْته قَطيهَةٌ فَدَ كِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَعُبَادَةَ فِي بني الْحُرث ابْنِ الْخُرْرَجِ ، وَذَلِكَ قَبْلُ وَقُمْةِ بَدْر . حَتَّى مَرَّ فِي تَعْلِس فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، عَبَدَةِ الْأَوْ آنِ، وَالْيَهُودِ؛ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِس عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّا َّبَةِ، خَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُأْ بَيّ أَنْفَهُ برِدَاثِهِ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُنَـِّبُوا عَلَيْنَا . فَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ النَّبِي ۚ عَلَيْكِي ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ : أَيُّهَا الْمَرْءُ اللَّأَحْسَنَ مِنْ هٰذَا، إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا تُوْذِناً فِي عَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَأَقْصُصْعَكَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةً : اغْشَنَا فِي تَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبْ ذَلِكَ . فَأَسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا ؛ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِي عِيْكِيَّةٍ يُحَفِّضُهُمْ . ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَمْدِ بْنِ عُبَادَةَ . فَقَالَ : « أَىْ سَمْدُ ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ ؟ » يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أَبَى « قَالَ كَذَا وَكَذَا » قَالَ ؛ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَاصْفَحْ ، فَوَاللهِ ! لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ أَهْلُ هَـٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ

مدينة بميدة عن المدينة بيومين . أخلاط: ناس مختلطون . عجاجة الدابة : غبارها الذي تثيره . خمَّر : معنية بميدة عن المدينة بيومين . أخلاط: ناس مختلطون . عجاجة الدابة : غبارها الذي تثيره . خمَّر : غطى . لا تنبروا : لا نثيروا النبار . لا أحسن من هذا : أي لا شيَّ أحسن من هذا الذي تدعو إليه . رحلك : منزلك . اغشنا : أي باشر نا به . هموا : قصدوا . يتواثبوا : يتحاربوا ويتضاربوا . يخفضهم : يسكّنهم . البَحْرة : المرب تسمى القرى البحار ، وقال الجوهرى : البحرة دون الوادى ، والمراد طيبة . يتوجوه : بتاج الملك .

فَيَمَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ . فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ ، شَرِقَ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَذَلِكَ أَعْطَاكَ ، شَرِقَ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَدَلِكَ فَدَلِكَ ، فَذَلِكَ اللّذِلْكَ ، فَذَلِكَ ، فَذَلِكَ ، فَذَلِكَ اللّذِلْكَ ، فَذَلِكَ ، فَذَلِكَ اللّذِلْكَ ، فَذل

أخرجه البخارى في : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٢٠ ـ بابالنسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين .

أخرجه البخاري في : ٥٣ ـ كتاب الصلح : ١ ـ باب ماجاء في الإصلاح بين الناس .

## (٤١) باب قتل أبي جهل

١١٧٨ – حديث أنس ولي ، قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، يَوْمَ بَدْرِ: « مَنْ يَنْظُرُ مَافَعَـلَ أَبُو جَهْلِ ؟ » فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْمُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ، حَتَّى بَرَدَ. فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ

<sup>=</sup> بالعصابة : حقيقة ، أو كناية عن جمله ملكا؛ والتاجوالعصابة ملازمان للملكية. شرق: أى غص. ١١٧٧ - لو أتيت : لو للتمنى فلاتحتاج إلى جواب، أو على أصلها والجواب محذوف ، أى لكان خيرا أو نحو ذلك . وهي : أى الأرض التي مر" فيها عليه السلام . أرض سبخة : ذات سباخ ، تعلوها الملوحة ، لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . إليك : أى تنح . فشها : أى شتم كل واحد منهما الآخر . بالجريد : هو الغصن الذي يجرد عنه الخوص .

۱۱۷۸ — ابنا عفراء : هما معاذ ومعوذ . حتى برد : أى مات ، أو صار فى حال من مات ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح .

فَقَالَ : أَ نْتَ ! أَباً جَهْلِ ؟ قَالَ : وَهَلَ فَوْقَ رَجُلِ قَتَـلَهُ قَوْمُهُ ، أَوْ قَالَ : قَتَلَتْمُوهُ . أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب النازى : ٨ \_ باب قتل أبى جهل ·

## (٤٢) باب قتل كمب بن الأشرف طاغوت اليهود

= أبا جهل : بالألف بدل الواو ، على لغة من يثبت الألف فى الأسماء الستة فى كل حال كقوله ( إن أباها وأبا أباها ) أو النصب على النداء، أى أنت مصروع ياأبا جهل . وهل فوق رجل قتله قومه : أى لاعار على " فى قتلكم إياى .

١١٧٩ - من الكمب بن الأشرف: أى من يستمد وينتدب لقتله. فإنه آذى الله ورسوله: بهجائه له وللمسلمين ويحرض قريشا عليهم. فأذن لى أن أقول شيئا: مما يسر كعبا. إن هذا الرجل: يمنى الذي عليه وإنه قد عنانا: أتمبنا وكلفنا مشقة. وأيضا: أى زيادة على ماذ كرت. لتملنه: لتزيدن ملائة كم وضجر كم. وسقا: الوسق، كما في القاموس وغيره، حمل بمير وهو ستون صاعاً، والصاع أربمة أمداد كل مد رطل وثلث. ارهنونى: أى أعطونى رهنا على الثمر الذى تريدونه. وأنت أجمل العرب: والنساء يملن إلى الصور الجميلة. يمنى السلاح: والذى قاله أهل اللغة إنها الدرع، فيكون إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الحكل على البعض؛ ومراده أن لا ينكر كعب السلاح عليهم إذا أتوه وهو معهم.

مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ ، فَنَوَلَ إِلَيْهِمْ ؛ فَقَالَتْ لَهُ الْمُرَأَّتُهُ : أَيْنَ تَخْرُجُ هَذَهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِى أَبُو نَا يُلَةً . قَالَتْ : أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقَطُرُ مِنْهُ الدَّمْ . قَالَ : إِنَّمَا هُو أَخِى مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيمِي أَبُو نَا يُلَةَ . إِنَّ الْكَرِيمَ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمْ . قَالَ : إِنَّمَا هُو أَخِى مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيمِي أَبُو نَا يُلَةَ . إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْدُعِي إِلَى طَمْنَةِ بِلَيْلِ لِأَجَابَ . قَالَ : وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ مَمَّهُ رَجُلَيْنِ . فَقَالَ : لَوْدُعِي إِلَى طَمْنَةِ بِلَيْلِ لِأَجَابَ . قَالَ : وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ مَمْهُ رَجُلَيْنِ . فَقَالَ : لَوْدُو لَكُمْ الْمُوبُومُ وَقَالَ مَرَّةً : فُمُ أَشَعُهُ مُ الْفَيْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُولَكُمْ . فَقَالَ : مَا رَأَيْنَ مُ مِنْهُ مُتُوسِّجًا ، قَى أَشْمَ مُنْوَسِّجًا ، وَهُو يَنْفُحُ مِنْهُ رِيحُ الطَّيبِ . فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالِيومِ مِ رَبِحًا ، أَى أَطْيَبِ . قَالَ : عَنْدِى أَعْطَرُ لِسَاءِ الْمَرَبِ وَأَكُمُ لُهُ الْمُونَ الْمُرْبِ وَقَالَ مَرَّةً : أَمَانَ أَنْ أَشَمَّ وَأَسْلَكَ ؟ قَالَ : نَمَ هُ . فَقَالَ : دُونَكُمْ . فَقَالَ : فَمَ مُنْهُ مُولُولُ النَّيْ مُولُولُ النَّيْ وَقَلَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ وَلَا النَّي مُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا النَّهِ مُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المازي : ١٥ \_ باب قتل كمب بن الأشرف .

#### (٤٣) باب غزوة خيبر

١١٨٠ – حديث أنس ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ غَزَا خَيْبَرَ . فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْفَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ أَبِي اللهِ عَيَّالِيْهِ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ. فَأَجْرَى الْفَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُ اللهِ عَيَّالِيْهِ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً . فَأَجْرَى اللهِ عَيَّالِيْهِ فَيَ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ نَبِي اللهِ عَيَّالِيْهِ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكِبَتِي لَتَمَسُ فَخَذَ نَبِي اللهِ عَيَّالِيْهِ ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ ، قَالَ : عَنْ فَفَدْهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَفَذَ نَبِي اللهِ عَيَّالِيْهِ . فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ ، قَالَ :

<sup>=</sup> إذا ماجاء: أى كمب. فإنى قائل بشمره: أى آخذ به ، والمرب تطلق القول على غير الـكلام مجازا. فدونـكم: فخذوه بأسيافـكم. ينفح: يفوح.

١١٨٠ - غزا خيبر : على ثمانية برد من المدينة ، وكانت في جمادي الأولى سنة سبع من الهجرة .
 صلاة النداة : أي الصبح . بنلس : ظلمة آخر الليل . فأجرى نبي الله عَرَائِيَّةٍ: أي مركوبه . في زقاق خببر:
 أي سكة خببر . ثم حسر الإزار عن فخذه : عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك ، وحسر الإزار كشفه .
 القرية : أي خيبر ، وهو يشعر بأن الزقاق كان خارج القرية .

«اللهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ : وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَا لِهِمْ ، فَقَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْخُمِيسُ (يَعْنِي الْجُيْشَ) . قَالَ : قَاصَبْنَاهَا عَنْوَةً .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ١٢ \_ باب ما يذكر في الفخذ .

١١٨١ – حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ وَلَيْقَ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّا إِلَى خَيْبَرَ، فَسَرِ نَا لَيْدَلَّا ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ ، لِعاَمِرٍ ؛ يا عَامِرُ ؛ أَلَا نُسْمِمُنَا مِنْ هُنَيْها آلِكَ ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ ، يَقُولُ :

أَللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ ، فِدَاء لَكَ ، مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنَا وَأَلْقِيَنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِيَنْ صَيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِيَنْ صَيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِيَنْ عَرَّلُوا عَلَيْنَا وَإِللهَ عَرَّلُوا عَلَيْنَا

= خربت خيبر: أى صارت خرابا ، قاله على سبيل الإخبار فيكون من الإنباء بالمغيبات ، أو على جهة الدعاء عليهم أى التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتاتهم التي هي من آلات الهدم. والخيس: الحيش، وسمى بالخيس لأنه خمسة أقسام ، مقدمة وساق وقلب وجناحان . فأصبناها: أى خبير. عنوة: أى قهرا في عنف ، أو صلحا في رفق ، ضد؛ ومن ثم اختلف هل كانت صلحا أو عنوة أو إجلاء؛ وصحح المنذرى أن بعضها أخذ صلحا وبعضها عنوة ، وبعضها جلاء ، وبهذا يندفع القضاد بين الآثار .

۱۱۸۱ — فقال رجل من القوم: هو أسيد بن حضير . لمامر : عم سلمة بن الأكوع . من هنيها تك الهنة و تصغيرها هنية و بزاد فيها الهاء فيقال هنيهة و جمعها هنيهات أى من أمورك أى أراجيزك . فاغفر فداء لك : المخاطب بذلك النبي عليه الله النبي عليه الله النبي عليه الله أى اغفر لنا تقصيرنا فى حقك ونصرك إذ لا يتصور أن يقال مثل هذا السكلام للبارى تمالى ؟ وقوله ( اللهم ) لم يقصد بها الدعاء ، وإنما افتتح بها السكلام . ما أبقينا : من الإبقاء ، أى ما خلفنا وراءنا مما أكتسبناه من الآثام . إن لا قينا : أى العدو . والقين : أى وسل ربك أن يلقين . إذا صبح بنا : إذا دعينا إلى غير الحق . أبينا : امتنعنا . وبالصباح عولوا علينا : أى وبالصوت العالى قصدونا واستغاثوا علينا .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ » قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الْأَ كُوعِ . قَالَ : « يَرْ حَمُهُ الله » قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ ! لَوْلَا أَمْتَمْتَنَا بِهِ . فَأَ تَبْنَا خَيْبَرَ خَمُهُ الله » قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ ! لَوْلَا أَمْتَمْتَنَا بِهِ . فَأَ تَبْنَا خَمْ مَا النَّاسُ كَفَاصَرْ نَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا خَمْ مَصَةٌ شَديدَةٌ . ثمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْمِمْ . فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءِ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْمِمْ أُوفَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « مَا هٰذِهِ مَسَاءِ الْيَوْمُ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْمِمْ أُوفَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ ؟ عَلَى أَى ثَمْ مِنْ اللهِ ! النِّيمُ عَلَيْكِيْ : « أَهْرِيقُوهَا وَا كُسِرُوهَا » فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ : يَا رَسُولَ اللهِ ! النِّي نَعْلِيلِهُ : « أَهْرِيقُوهَا وَا كُسِرُوهَا » فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَنْ نَهُ مِنْ اللهِ اللهِ

فَلَمَا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرِ قَصِيرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ . وَيَرْجِعُ ذُباَبُ سَيْفِهِ ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ ، فَمَاتَ مِنْه . قَالَ : فَلَمَا قَفَا لُوا ، قَالَ شَلَمَةُ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ فَيَطْلِيْهِ وَهُو آخِذَ بِيَدِي ، قَالَ : « مَا لَكَ ؟ » قلْتُ لَهُ : فَدَاكَ أَبِي سَلَمَةُ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ فَيَطْلِيْهِ وَهُو آخِذَ بِيَدِي ، قَالَ : « مَا لَكَ ؟ » قلْتُ لَهُ ! فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي اللهِ وَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْهِ : « كَذَبَ مَنْ قَالَهُ . إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ » وَأَمِّي اللهِ عَلَيْهِ : « كَذَبَ مَنْ قَالَهُ . إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ » وَالْجَمْعَ بَهُ إِنَّهُ لَجُولَ أَنْ عَلَيْهِ : « كَذَبَ مَنْ قَالَهُ . إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ » وَاجْمَعَ بَهُ إِنْ اللهِ لَهُ إِنَّهُ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : « كَذَبَ مَنْ قَالَهُ . إِنَّ لَهُ لَأَجْرِينَ إِنَّهُ مَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>=</sup> قالِ برحمه الله على الله على الله المستمهد . قال رجل من القوم : هو عمر بن الخطاب . وجبت : له رسول الله على لإنسان يخصه إلا استشهد . قال رجل من القوم : هو عمر بن الخطاب . وجبت : له الشهادة بدعائك له . لولا : هلا . أمتمتنا به : أى أبقيته لنا لنتمتع به . فأتينا خيبر : أى أهل خيبر . خمصة إبحاعة . فتحها عليهم : حصنا حصنا ، وكان أولها فتحا حصن ناعم . حمر الإنسية : الإنسية صفة حمر ، جمع حمار . أهر يقوها : أى أريقوها . أو ذاك : أى الفسل . تصاف القوم : اجتمعوا صفوفا للقتال . ذباب السيف : طرفه الأعلى أو حده . عين ركبة عامر : أى طرف ركبته الأعلى . فلما قفلوا : رجموا من خيبر . حبط عمله : لأنه قتل نفسه . إن له لأجرين : أجر الجهد في الطاعة ، وأجر الجهاد في سبيل الله . فيبر . حبط عمله : لأنه قتل نفسه . إن له لأجرين : أجر الجهد في الطاعة ، وأجر الجهاد في سبيل الله . فل عربى مشى بها مثله : المتبادر أن الضمير في من المرب من مشى في هذه النزوة أو بهذه الخصلة مثل عامر .

#### (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

١١٨٢ – حديث الْبَرَاء ولا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ اللهِ وَلِيْكِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ النَّرَابَ ، وَقَدْ وَارَى النَّرَابُ بِيَاضَ بَطْنِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

« لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَأَبْتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَافَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَافَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتِنْنَةَ أَيَيْنَا » إِذَا أَرَادُوا فِتِنْنَةَ أَيَيْنَا »

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كيّاب الجهاد : ٣٤ \_ باب حفر الخندق .

١١٨٣ – حديث سَمْلِ بْنِ سَمْدِ ، قَالَ : جَاءِناً رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةِ وَنَحْنُ نَحْ فِرُ الْخُنْدَقَ وَنَنْقُ لُ النَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِ نَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْنِ :

« اللهُمَّ لَاعَدْشَ إِلَّاعَدْشُ الْآخِرَةُ فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ » اللهُمَّ المُعَدْدي في الله المناقب الأنصار: ٩ ـ باب دعاء النبي عَلِيَّةُ أصلح الأنصار والمهاجرة.

۱۱۸٤ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَهِي قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ :

« لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِيحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ »

اخرجه البخارى في: ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار: ٩ ـ باب دعاء الذي عَلِيَّةِ أَصِلْح الأنصار والمهاجرة.

١١٨٢ – يوم الأحزاب: سمى به لا جماع القبائل واتفاقهم على محاربته على أي وهو يوم الخندق. ينقل التراب: من الخندق. السكينة: الوقار. إن لاقينا: أى السكفار. أبينا: من الإباء.

١١٨٣ — على أكتادنا : جمع كتد وهو مابين الـكاهل إلى الظهر ، وقيل هو مغرز العنق في الصلب، وقيل من أصل العنق إلى أسفل الـكتفين .

۱۱۸۶ – قال رسول الله علية: لما رأى المهاجرينوالأنصار يحفرون الخندقورأى مابهم من النصب والجوع ، متمثلا بقول ابن رواحة . لا عيش : مستمر .

١١٨٥ – حديث أَنَس ولاته ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ ، يَوْمَ الْخُنْدَقِ ، تَقُولُ : نَحُنُ اللَّذِينَ بَالَيْمُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّىٰ مِيَطَالِتُهِ ، فَقَالَ :

« اللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ ۚ فَأَ كُرْمِ الْأَنْصَارَ وَالْهُمَّ اجْرَهُ » أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ١١٠ ـ باب البيمة في الحرب أنَ لا يفروا .

#### (٤٥) باب غزوة ذی قرد وغیرها

۱۱۸۵ — يوم الخندق : يوم حفر الخندق . فأجابهم: متمثلاً بقول ابن رواحة، يحرضهم على العمل. لا عيش : يعتبر أو يبقى .

۱۱۸۶ – بالأولى: هي صلاة الصبح . اللقاح: ذوات الألبان الواحدة لقوح . بذى قرد: هو ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . يا صباحاه : منادى مستغاث ، يقال عند الغارة ، وهاء صباحاه ساكنة . لابتى المدينة : حَرَّتيها . ثم اندفعت : أسرعت في السير . على وجهى : فلم التفت يمينا ولا شمالا . اليوم يوم الرضع : أى يوم هلاك اللئام . حميت القوم الماء : أى منعتهم من شربه . ملسكت : أى قدرت عليهم . فأسجح : أى فارفق ولا تأخذ بالشدة .

#### (٤٧) باب غزوة النساء مع الرجال

١١٨٧ – حديث أنس وظيم ، قال : أمّا كَانَ يَوْمُ أُحُد ، أَهْزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِةُ وَأَبُوطَلْحَةَ بَيْنَ بَدَى النَّبِي مِلْكِلَةٍ مُجَوِّب بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَةَةٍ لَهُ . وَكَانَ أَبُوطَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ الْقِدِ يَكْسِرُ يَوْمَيْدَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَلَامًا . وَكَانَ الرَّجُلُ يَمْ مَهُ الجُعْبَةُ مِنَ النَّبِل ، فَيَقُولُ النَّبِي عَلَيْتِهِ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُوطَلْحَةً . فَأَشْرَفَ النَّيْ عَلِيلِةٍ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُوطَلْحَةً . يَانَي الله الله القوم ، فَيقُولُ أَبُوطَلْحَةً . يَانَي الله الله الله القوم ، فَيقُولُ أَبُوطَلْحَةً . يَانَي الله الله الله وَلَا أَنْ الرَّجُلُ يَكُولُ الله وَلَا الله ولَا الله

أخرجه البخارى فى ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار: ١٨ \_ باب مناقب أبى طلحة رضى الله عنه . (٤٩) باب عدد غزوات النبي وكالله

١١٨٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ خَرَجَ ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاهِ بْنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَلِيْسِيْمَ ، فَاسْتَسْقَى ، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ ، عَلَى غَيْرِ مِنْبَرِ ، فَاسْتَغْفَرَ

۱۱۸۷ — مجوب: أى مترس عليه يقيه بها ، ويقال للترس أيضا جَوْبة . بحجفة : أى بترس . شديد القد: القد السير من جلد لم يدبغ ، أى شديد وتر القوس في النزع والمد . وكان الرجل يمر : أى بأبي طلحة . ومعه الجمبة : أى السكنانة . فيقول : النبي عَرَّاتِكُم فأشرف النبي عَرَّاتُه : أى اطلع من فوق . لا تشرف : أى لا تشرف فإنه يصيبك . نحرى دون نحرك : النحر الصدر ، أى صدرى عند صدرك أى أقف أنا بحيث يكون صدرى كالتراس لصدرك . مشمرتان : أثوابهما . أرى: أى أبصر . خدم سوقهما : الحدم جمع خدمة وهي الخلخال ، أو أصل الساق ، والسوق جمع ساق ؛ وكان قبل نول الحجاب . تنقزان : تثبان و تقفزان من سرعة السير . القرب : مفعول باسم فاعل منصوب على الحال عذوف ، أى تنقزان جاعلتين القرب . على متونهما : ظهورها . تفرغانه : أى الماء .

١١٨٨ - فقام: أي عبد الله بن يزيد .

مُمَّ صَلَّى رَكْمَتَ يْنِ ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُوَدِّنْ وَلَمْ أَيقِمْ .

أخرجه البخاري في : ١٥ \_ كتاب الاستسقاء : ١٥ \_ باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا .

١١٨٩ – حديث زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ . عَنْ أَبِي إِسْحَلَقَ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، فَلْ أَبِي إِسْحَلَقَ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، فَقِيلَ لَهُ : كُمْ غَزَا النَّبِيُ وَقِيلًا فِي مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قَالَ : تِسْعَ عَشْرَةَ . قِيلَ : كُمْ غَزَوْتَ الْمُشَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرُ. أَنْ الْمُسَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرَةُ الْمُسَيْرَةُ أُو الْمُشَيْرَةُ الْمَسْدِةِ أَو المُسْيِرة . أخرجه البخاري في : ٦٤ - كتاب المنازي : ١ - باب غزوة المشيرة أو المسيرة .

• ١١٩ – حديث بُرَيْدَةَ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِلْتَالِيْنِ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَة . أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المنازى : ٨٩ ـ باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم .

١٩١ – حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَا وَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيمَا أَبُو بَكُرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسُامَةً. وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ : مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً. أَسَامَةً بن ذيد إلى الحرقات أخرجه البخارى في : ٦٤ - كتاب المنازى : ٤٥ - باب بمث النبي عَلَيْكُ أَسَامَةً بن ذيد إلى الحرقات من جمينة .

## (٥٠) باب غزوة ذات الرقاع

١١٩٢ – حديث أبي مُوسَى وَتَتَهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِةً فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ، يَنْنَا بَعِيْدُ أَفْفَارِي، وَكَنَّا نَلُفُ ثَفَرِ، يَنْنَا بَعِيبِرُ آفَتَقِبُهُ، فَنَقِبَتُ أَفْدَامُنَا، وَتَقِبَتُ قَدَمَاى، وَسَقَطَتُ أَظْفَارِي، وَكَنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْحُرَقِ، فَسُمِيتُ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا لَعْصِبُ مِنَ الْحُرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَعَي أَرْجُلِنَا الْحُرَقَ، فَسُمِيتُ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا لَعْصِبُ مِنَ الْحُرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهِ لِذَا ، ثُمَّ كَرَةً ذَاكَ ، قَالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْ كُرَهُ اللهِ عَلَى أَنْ أَذْ كُرَهُ اللهِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْ كُرَهُ اللهِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣١ ـ باب غزوة ذات الرقاع .

۱۱۹۲ — نعتقبه: أى نركبه عقبة بأن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتى على آخرهم . فنقبت أقدامنا : أى رقت ، يقال نقب البعير إذا رق خفّه ، وذلك من الحفاء . كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه: لأن كمان العمل أفضل من إظهاره إلا لمصلحة راجحة ، كأن يكون ممن يقتدى به .

# ۳۳ - كتاب الإمارة ( ۱۲۹۳ - ۱۲۹۳ ) حديث

(١) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش

١١٩٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَى ، أَنَّ النَّبِيَّ مِيَّكِيْةِ، قَالَ : « النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْسٍ فِي هَا النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْسٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ ، مُسْلِمُهُمُ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَأَفِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ » .

أخرجه البخارى في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ١ \_ باب قول الله تمالى \_ يا أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى \_ .

١١٩٤ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ، قَالَ: «لَا يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْنُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ، قَالَ: «لَا يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْنُ فِي قُرَ يْشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ » .

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢ \_ باب مناقب قريش .

الماس تبع لقريش في هذا الشأن: إى الحلافة والإمرة ، لفضلهم على غيرهم ؟ فيل وهو خبر بمه يى الأمر . مسلمهم تبع لمسلمهم : فلا يجوز الجروج عليهم . وكافرهم تبع لكافرهم : قال الكرمانى هو إخبار عن عالهم في متقدم الزمان ، يمنى أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان المكفر ، وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمهم لسكناها الحرم ، فلما بمث النبي النبي ودعا إلى الله توقد غالب العرب عن اتباعه ، وقالوا ننظر مايصنع قومه \_ فلما فتح النبي على مكه وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا ، واستمرت خلافة النبوة في قريش \_ فصدق أن كافرهم كان تبعا لمكافرهم وصار مسلمهم تبعا لمسلمهم . والمنه النبوة في قريش : أي الحلافة . في قريش: يستحقونها. ما بقي منهم اثنان: قال الفووى فيه دليل ظاهر على أن الحلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لمنيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمان فيه دليل ظاهر على أن الحلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لمنيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمان الصحابة ومن بالم أخر الزمان ما بتى في الناس اثنان ، وقد ظهر ما قاله ، صاوات الله وسلامه عليه ، من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة وقد بين علي أن المتغلبون من غير قريش ملكوا البلاد وقهروا العباد ، لكنهم معترفون بأن زمنه وإلى الآن ، وإن كان المتغلبون من غير قريش ملكوا البلاد وقهروا العباد ، لكنهم معترفون بأن الحلافة في قريش ، فاسم الحلافة باق فيهم ، فالمراد من الحديث مجرد التسمية بالحلافة لا الاستقلال بالحكم ، اه .

١١٩٥ - حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، وَأَبِيهِ سَمُرَةً بْنِ جُنَادَةَ السُّوالِّيّ . قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيَقَلِلنَّهُ يَقُولُ : « يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا » فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَهُمَ ا .
 فَقَالَ أَبِي : إِنَّهُ قَالَ: « كُثْلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ » .

أخرَجه البخاري في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام : ٥١ ـ باب الاستخلاف.

#### (٢) باب الاستخلاف وتركه

١١٩٦ – حديث مُمَرَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلِيْكَا ، قَالَ: قِيلَ لِمُمَرَ، أَلَاتَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: قِيلَ لِمُمَرَ، أَلَاتَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، أَبُو بَكْرٍ ؛ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِيْةٍ. فَأَنْنُواْ عَلَيْهِ . فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ ، وَدِدْتُ أَنِّي

المحمد الإمارة ، تفترق الناس عليهم ، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يدعى الإمارة ، تفترق الناس عليهم ، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم تسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسي ببغداد ، إلى من كان يدعى الخلافة في أقطار الأرض من المعلوية والخوارج ، ويحتمل أن تسكون الاثنا عشر خليفة بعد الزمن النبوى ، فإن جميع من ولى الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا ، منهم اثنان لم تصح ولا يتهما ولم تطل مدتهما وها معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء ، كما أخبر على وكانت وفاة عمر ابن عبد العزيز سنة إحدى ومائة ، وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ؟ ولا يقدح في ذلك قوله في الحديث الآخر يجتمع عليهم الناس ، لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن على وعبد الله بن الزبير مع صحة ولا يتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وقتل ابن الزبير ، وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة ، وإن جد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر ، والله أعلم . اه مالحصه القسطلاني من فتح البارى .

 نَجَوْتُ مِنْهَا كَـفَافًا ، لَا لِي وَلَا عَلَى ۖ ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيُّتًا . أخرجه البخارى في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام : ٥١ ـ باب الاستخلاف .

#### (٣) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها

١٩٩٧ – حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ وَيَظِيَّتُهُ : « يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْرَ ابْنَ سَمُرَةَ ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، وَإِنَّكَ إِنْ أُو تِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْها ، وَإِنْ أُو تِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها » .

أخرجه البخارى فى : ٨٣ ـ كـتاب الأيمان والنذور: ١ ـ باب قول الله تعالى ــ لايؤاخذكم الله باللنو أ فى أيمانــكم ــ .

١٩٩٨ – حديث أبي مُوسَى وَمُمَاذِ بْنِجَبَلِ. قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَطْلِيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ، وَمَ لَا شَرِيّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِى، وَرَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ يَسَادُ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُ هُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِى، وَرَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ يَسْتَاكُ. فَكَلَاهُمَا سَأَلَ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ! ﴾ أوْ ﴿ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَبْسِ ! ﴾ قالَ ، قَلْتُ : وَالّذِي بَعَدَكَ بِالْحِقِّ ! مَا أَطْلَعا فِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِمِهِما ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُما يَطْلُبَانِ فَلْمُ لَا يَعْفَلُها إِنْ سَوا كِهِ \* ثَتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ . فَقَالَ : ﴿ لَنْ اللهِ بْنَ قَبْسٍ ! اللهِ بْنَ قَبْسٍ ! اللهِ بْنَ قَبْسٍ ! عَلَى عَمْلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَالْمَرْ لِلْيَ سُوا كِهِ \* ثَتْ شَفَتِهِ قَلَصَتْ . فَقَالَ : ﴿ لَنْ اللهِ بْنَ قَبْسٍ ! عَلَى عَمْلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَالْمِكْنِ اذْهُمِ أَنْتَ يَا أَبًا مُوسَى » أوْ ﴿ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَبْسٍ !

= كفافا: الكفاف هو الذى لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. وهو نصب على الحال، وقيل أراد به مكفوفا عنى شرها، وقيل معناه أن لا تنال منى ولا أنال منها أى تـكف عنى وأكف عنها. لا لى : خيرها . ولا على : شرها . لا أتحملها حيا وميتا : فلا أعين لها شخصا بمينه فأتحملها في حال الحياة والمات .

۱۱۹۷ — لا تسأل الإمارة: أى الولاية . إن أوتيتها عن مسئلة وكات إليها: أىأن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا أفراد من الرجال فلا تسألها عن تشوف نفس فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله علمها ، وحينئذ لا يكون فيه كفاية لها ، ومن كان هذا شأنه لايولى .

١١٩٨ — قلصت : أي انزوت أو ارتفعت .

\_\_

إِلَى الْيَمَنِ » ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ . فَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَنْقَى لَهُ وِسَادَةً ، قَالَ : انْزِلْ . وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُوثَقُ . قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ . قَالَ : اجْلِسْ . قَالَ : لَا أَجْلِسْ مُوثَقُ مُوثَقُ مُ وَقَالَ : اجْلِسْ . قَالَ : لَا أَجْلِسْ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ . ثُمَّ تَذَاكَرَا قَالَ : لَا أَجْلِسْ مَقَى مُقَالَ أَحْدُهُمَا : أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي . فَقَالَ أَحْدُهُمَا : أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٨٨ ـ كَذَاب استثابة المرتدين : ٢ ـ باب حكم المرتد والمرتدة .

# (٥) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم

١٩٩٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَ وَهُوَ مَسْئُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: « كُلْكُمْ وَاعِ فَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهُلِ يَيْتِ بَمْلُهُ أَوْ وَلَدِهِ وَهُى مَسْئُولُ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَمْلُهَا وَ وَلَدِهِ وَهُى مَسْئُولُ أَهُ مَا يُعْتُ بَعْدُهُ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَمْلُهَا وَ وَلَدِهِ وَهُى مَسْئُولُ أَهُ مَا يُعْتُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْقُولُ عَنْهُ ، أَلَا فَ كُلُكُمْ وَالْمَرْقُولُ مَسْئُولُ عَنْهُ ، أَلَا فَ كُلُكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٩ \_ كـتاب العتق : ١٧ \_ باب كراهية التطاول على الرقيق .

<sup>=</sup> موثق : مربوط بقيد . قضاء الله ورسوله: أى حكمهما أن من رجع عن دينه وجب قتله . فقال أحدها: هومماذ . وأرجو فى نومتى: أى لترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط له عند القيام . فى قومتى: أى قياى بالليل . هومماذ . وأرجو فى نومتى: أى لترويح نفسه بالنووى قال العلماء الراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه وماهو تحت نظره . ففيه أن كل من كان تحت نظره شىء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فى دينه ودنياه ومتعلقاته . فمسئول عن رعيته : فإن وفى ما عليه من الرعاية كان له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه . على أهل بيته: زوجته وغيرها، يقوم عليهم بالحق فى النفقة وحسن المعاشرة . على بيت بعلها وولده : أى وغيرهم كخدمه وأضيافه بحسن التدبير فى أمرهم والقيام بمصالحهم .

مَعْنِ اللهِ بْنَ زِيادٍ عَادَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. عَنِ الخُسَنِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ اللَّهِ عَمْدَ مُعْقِلُ اللهِ عَمْدُ اللهُ مَعْقُلُ اللهِ عَمْدُ اللهُ مَعْقُلُ اللهِ عَمْدُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةً وَلَا يَعْمِينَ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَة إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ ».

أخرجه البخارى في : ٩٣ \_ كتاب الأحكام : ٨ \_ باب من استرعى رعية فلم ينصح .

#### (٦) باب غلظ تحريم الغلول

١٢٠١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : وَ لَا أَلْهُ يَنَ أَحَدَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا الْهَابِ ، فَمَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، قَالَ : و لَا أَلْهُ يَنَ أَحَدَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا الْهَابِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا اللهِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسَ لَهُ مَحْمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ الْمَعْثِي ، قَاقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغُتُكَ ؛ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بِعِيرِ لَهُ اللهِ الْمَعْتُ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٨٩ \_ باب الغاول .

١٣٠١ — الغلول: أصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه ، في الاستمهال، بالخيانة في الغنيمة؟ قال نفطويه سمى بذلك لأن الأيدى مغلولة عنه ، أى محبوسة ، يقال غلغلال. وأغل إغلالا. لا ألفين أحدكم: من الإلفاء وهو الوجدان ، والمراد به النهى أى لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة . الثغاء: صوت الشاة . الحمحمة : صوت الفرس إذا طلب علفه ، وهو دون الصهيل . لا أملك لك شيئا : من المغفرة . قد أبلغتك: حكم الله، فلا عذر لك بعد الإبلاغ ، وهذا غاية في الزجر ، وإلا فهو عليه السلام صاحب الشفاعة في المذنبين . الرغاء : صوت البعير . وعلى رقبته صامت : أى ذهبأو فضة . على رقبته رقاع الرقاع : جمع رقمة ، والمراد بها هنا الثياب . تخفق: تتقعقع وتضطرب =

<sup>•</sup> ١٣٠٠ — استرعاه الله: أى استحفظه . فلم يحطها: أى فلم يحفظها ولم يتعهد أمرها. إلا لم يجد رائحة الجنة : إذا كان مستحلا لذلك ، أو لا يجدها مع الفائزين الأولين .

## (٧) باب تحريم هدايا الممال

١٢٠٢ - حديث أبن محميد السّاعدي ، أنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكُ اسْتُهْمَلُ عَامِلًا ، وَهُذَا أَهُدِي لِي . كَفَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اهٰذَا لَـكُمْ ، وَهٰذَا أُهْدِي لِي . خَمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ : « أَفَلَا قَمَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهُدَى لَكَ أَمْ لَا ؟ » ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَشِيَة ، بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَيْكِ عَشِيَة ، بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَشِيَة ، بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ وَأَهْدَى لَهُ أَيْنَا فَيَقُولُ هٰذَا مِنْ مَمَلِكُمْ ، وَهٰذَا أَهْدِي لِي . وَهُ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ : ثُمُّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَالَةِ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ . أخرجه البخارى في : ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور : ٣ ـ باب كيف كانت يمين النبي عَلِيْكُ .

<sup>=</sup> إذا حركتها الرياح؛ والمعنى أن كل شيء يفله الغال يجيء بوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رءوس الأشهاد، سواء كان هذا المفلول حيوانا أو ثيابا أو ذهبا أو فضة، وهذا تفسير وبيان لقوله تعالى ـــ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ــ .

۱۲۰۲ — استممل عاملا: هو عبد الله بن اللَّتُبيَّة . لا يغُلَّ : لا يخون . منها: أى من الصدقة . له رغاء: الرغاء صوت البعير ، لها خوار : هو صوت البقرة . تيمر: من اليمار كغراب وهو الغنم أو المعزى أو الشديد من أصوات الشاة . عفرة إبطيه : العفرة البياض يخالطه لون كلون التراب ، وكذلك لون باطن الإبط فلذا سمى عفرة ، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام بالغ فى رفع يديه حتى بدت عفرة إبطيه فرأيناها .

وفى هذا الحديث بيان أن هدايا المهال حرام وغلول ، لأنه خان فى ولايته وإمانته ، ولهذا ذكر فى عقوبته حمله ما أهدى إليه يوم القيامة ، كما ذكر مثله فى الغال .

#### (٨) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريم افي المعصية

١٢٠٣ – حديث ابن عَبَّاسِ طَلِيْهِ . \_ أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . \_ أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ عَدِينٍ ، وَاَلَ : نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِينٍ ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِي عَلِيلِيْهِ فِي سَرِ يَّةٍ .

أخرجه البخارى فى: ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤ سورة النساء: ١١ \_ بابقوله \_ أطيعوا اللهوأطيعوا الخرجه البخارى فى: ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤ سورة النساء: ١١ \_ بابقوله \_ أطيعوا الأمر منكم \_ .

١٢٠٤ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْنِي ، قَالَ : « مَنْ أَطَاءَنِي فَقَدْ أَطَاءَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاءِ ، وَمَنْ عَطَى أَقَدُ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاءِ ، وَمَنْ عَطَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي » .

أخرجه البخارى فى : ٩٣ \_ كـتاب الأحكام : ١ \_ باب قول الله تمالى \_ أطيعوا اللهوأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \_ .

۱۲۰۳ — قال فى الفتح أى أطيعوا الله فيما نصعليكم فى القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن أن وما ينصه عليكم من السنة؛ وأعاد الفعل فى قوله ( وأطيعوا الرسول ) إشارة إلى استقلال الرسول عليه القرآن أنهم لااستقلال لهم بالطاعة ، وأنهم إنما تجب طاعتهم إذا وافقوا الحق الذى يأمر به الله ورسوله .

1708 - من أطاعنى فقد أطاع الله: هذا مقتبس من قوله تعالى \_ من يطع الرسول فقد أطاع الله \_ الله و من أطاع الله على الله إلا ما أمر الله به ، فن فعل ما آمره به فإنما أطاع الله الذى أمرنى أن آمره. ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . وقال فى المصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله عَرَاتِيَة ، وأمر هو عَرَاتِيّة بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة .

وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي عَرَائِيَّة بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته ، فقال ، كانت قريش ومن يليهم من العرب لايمر فون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم ، فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بمضهم من الطاعة ؛ فأعلمهم عَرَائِيَّة أن طاعتهم مربوطة بطاعته ، ومعصيته ، حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة .

١٢٠٥ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْهِا ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْهِ ، قَالَ : « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُونْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا سَمْعَ وَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً » .

آخرجه البخارى في : ٩٣ - كتاب الأحكام : ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تـكن معصية. 
اخرجه البخارى في : ٩٣ - كتاب الأحكام : ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تـكن معصية. 
مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ . فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ وَعِيلِيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ . فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ وَعِيلِيْهِ أَنْ يُطِيعُوهُ . فَعَلَى اللَّهُ وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ وَعِيلِيْهِ أَنْ تُطِيعُوهُ . فَلَا : عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمْقُمُ وَخَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُوا مِنْ النَّارِ ، أَقَالَ : « لَوْ دَخَلُوهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

أخرجه البخارى فى : ٩٣ \_ كتاب الأحكام : ٤ \_ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تـكن معصية .

١٢٠٧ — حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . عَنْ جُنَادةً بْنِ أَ بِي أُمَيَّةً ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بْنِ أَ بِي أُمَيَّةً ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قُلْنَا : أَصْلَحَكَ اللهُ ، حَدِّثْ بِحِدِيثٍ يَنْفَعُهُ كَ اللهُ بِهِ ، عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ ، قُلْنَا : أَصْلَحَكَ اللهُ ، حَدِّثُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُهُ كَ اللهُ بِهِ ، عَبَادَةً مِنَ النَّبِيِّ وَهَا النَّبِيُّ وَيَالِلهُ وَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْهَا ، أَنْ بَايَعَنَا مَمْ مَنَ النَّبِيِّ وَيَطِيلُهُ . قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ وَيَطِيلُهُ وَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْهَا ، أَنْ بَايَعَنَا

<sup>1700 —</sup> السمع والطاعة : أى ثابتة أو واجبة للإمام أو نائبه . مالم يؤمر : أى المرا المسلمين قبل الوالى عليه . فلا سمع ولا طاعة : أى لا يجب على المراف في تلك الحال سمع ولا طاعة ، لأن الطاعة إنما تجب في الممروف ، والمعصية منكر فليس فيها سمع ولا طاعة ، بل تحرم الطاعة على من كان قادرا على الامتناع . الممروف ، والمعصية منكر فليس فيها سمع ولا طاعة ، بل تحرم الطاعة على من كان قادرا على الامتناع . المحرم المعربة : قطعة من الجيش نحو ثلاثمائة أو أربعائة . لو دخلوها : أى لو دخلوا النار التي أوقدوها ظانين أنهم بسبب طاعتهم أميرهم لا تضرهم . ما خرجوا منها أبدا: أى لما توا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا .

١٢٠٧ — فيما أخذ علينا : أي فيما اشترط علينا .

عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَءُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأُثْرَةِ صَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ اللَّمْرَ أَهْلَهُ « إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » .

أخرجه البخاري في : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ٢ \_ باب قول النبي ﷺ سترون بعدىأمورا تنكرونها.

## (١٠) باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول

١٢٠٨ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَا إِنْيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءِ ، كُلَّماً هَلَكَ آبِيُّ خَلَفَهُ آبِيُّ ، وَإِنَّهُ لَا آبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَـكُون خُلَفاءِ وَيَسَكُونَ خُلَفاء فَيَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَفُوا بِبَيْمَـةِ الْأَوَّلِ فَالْأُوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأَنْ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ».

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٥٠ \_ باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

= فى منشطنا ومكرهنا : مصدران ميميان ، أى فى حالة نشاطنا، والحالة التى نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به . وأثرة علينا : إيثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم . وأن لا ننازع الأمم أهله : أى أن لاننازع الإمارة من كان إهلا لها من أثمة المدل ومن على شاكلتهم من الأمراء ، أو المراد بالأهل كل من ولى الإمارة . كفرا بواحا : أى ظاهرا يجهر ويصرح به . عندكم من الله فيه برهان : نص من القرآن أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، فلا يجوز الخروج على الإمام العادل مادام فعله يحتمل التأويل . قال الإمام النووى ، ومعنى الحديث لاتنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم ، ولا تمترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ؟ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين .

١٢٠٨ - تسوسهم الأنبياء: تتولى أمورهم كما تفعل الولاة برعاياهم . خلفه : قام مقامه . فما تأمرنا : أى إذا كثر بمدك الخلفاء فوقع التشاجر والبنازع بينهم فما تأمرنا نفعل . فوا : أمر من الوفاء . ببيعة الأول فالأول : الفاء للتعقيب والقكرير والاستمرار، ولم يرد به في زمان واحد، بل الحكم هذا عند تجدد كل زمان وبيعة ؟ وقال في الفتح أى إذا يويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الذي باطلة . أعطوهم حقهم : من السمع والطاعة فإن في ذلك إعلاء كامة الدين وكف الفتن والشر ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم : أى آخذ بحقكم منهم.

١٢٠٩ – حديث ابن مَسْمُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْنَ ، قَالَ : « سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ا فَمَا تَأْمُرُ نَا ؟ قَالَ : « تُوَدُّونَ الْحُقَّ الَّذِي عَكَيْكُمُ وَنَا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

# (١١) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم

۱۲۱۰ – حديث أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَمْمِلُنِي كَمَا اسْتَمْمَلْتَ فُلَانًا ؟ قَالَ: « سَتَلْقَوْنَ بَمْدِي أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْ نِي عَلَى الْحُوْضِ » ·

أخرجه البخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٨ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ للاُ نصار اصبروا حتى تلقونى على الحوض .

۱۲۰۹ — ستكون: أى بمدى . أثرة: قال الأزهرى هو الاستئثار، أى يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم ، أى فى إعطاء نصيبه من الفيء . وأمور: أى وستكون أمور أخرى من أمور الدين . فما تأمرنا : أن نفعل إذا وقع ذلك . تؤدون الحق الذى عليكم : من بذل المال الواجب فى الزكاة، والنفس فى الخروج إلى الجهاد . وتسألون الله الذى لكم : أى تسألونه عز وجل أن يوفى الحق الذى لكم من المنعمة والنيء و محوها ، ولا تقاتلوهم لا ستيفاء حقكم ، بل وفوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين ، وكلوا أمرهم إلى الله .

<sup>•</sup> ١٢١٠ — إلا تستعملني : أي ألا تجملني عاملا على الصدقة أو على بلد . ستلقون بمدى أثرة: أي من يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم .

(١٣) باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر المراب الم

المجارة المناه عن الشر: الشر الفتنة ووهن عرى الإسلام واستيلاء الصلال وفشو البدعة، والخير عكسه . فجاء نا الله بهذا الخير: أى ببعثك وتشييد مبانى الإسلام وهدم قواعد الكفر والصلال وفيه دخن: أى كدر ، غير صاف ولا خالص . تمرف منهم وتذكر: أى تعرف منهم الخير فتشكره ، والشر فتنكره ، ودعاة إلى أبواب جهنم : باعتبار ما يئول إليه شأنهم ، أى يدعون الناس إلى الضلالة ويصدونهم عن الهدى ، بأنواع من التلبيس ، فلذا كان بمنزلة أبواب جهنم . من أجبهم إليها: أى النار، أى إلى الخصال التي تؤول إليها . هم من جلاتفا: أى من أنفسنا وعشير تنا من العرب أو من أهل ملتنا . ويتكلمون بألسنتنا: أى من أهل لساننا من العرب، وقيل يتكامون بما قال الله ورسوله في المواعظ والحكم وليس في قلومهم شيء من الخير . وإمامهم : أى أميرهم ولو أن تعض بأصل شجرة: أى ولو كان الاعتزال بالعض بأصل شجرة فلا تعدل عنه . حتى يدركك الموت وأنت على ذلك: قال الطبي : هذا شرط تعقب به المنا تتميا ومبالغة ، أى اعتزل الناس اعتزالا لا غاية بعده ، ولو قنعت فيه بعض أصل الشجرة افعل فإنه خير لك؟ أصل البيضاوى المهى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على محمل شدة الزمان ، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة ، والمراد اللزوم ، كقوله في الحدث الآخر هضوا عليها بالنواجد . أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة ، والمراد اللزوم ، كقوله في الحديث الآخر هضوا عليها بالنواجد .

١٢١٢ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْنَةٍ ، قَالَ : « مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْمًا فَلْيَصْبِرْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » .

أخرجه البخارى في : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ٢ \_ باب قول النبي عَلِيْتُهُ سترون بمدى أمورا تذكرونها.

(١٨) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال

وبيان بيمة الرضوان تحت الشجرة

١٢١٣ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْنَا ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْ ، يَوْمَ الْمَدَ يَبِيَـةِ : « أَنْدَهُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ » وَكُنَّا أَنْهَا وَأَرْبَعَمِائَةٍ . وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرْتُ مُنْكُمُ مُ كَنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَكُنْ اللهَّجَرَةِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٥ \_ باب غزوة الحديبية .

١٢١٤ – حديث الْمسَيَّبِ بْنِ حَزْنِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَة ، ثُمَّ أَتَبَتْهَا بَمْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٥ \_ باب غزوة الحديبية .

١٢١٥ – حديث سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَ بِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَةً ابْنِ الْأَكُوتِ عِ : عَلَى أَى شَيْءِ بَا يَعْدَتُمْ وَسُولَ اللهِ عَيْنِكَةٍ ، يَوْمَ الْخُدَيْدِيَةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ . ابْنِ الْأَكُومِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

المنكروه ولا يخرج عن المدين أميره شيئا: من أمر الدين . فليصبر : على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعة السلطان . مات ميتة جاهلية: بيان لهيئة الموت وحاليه التي يكون عليها ، أى كما يموت أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة وليس لهم إمام يطاع؛ وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق؛ إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات البين ، فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه .

۱۲۱۳ — أنتم خير أهل الأرض: فيه أفضلية أصحاب الشجرة على غير همن الصحابة، وعثمان رضى الله عنه منهم، وإن كان حينئذ غائبا بمكة، لأنه على الله عنه فاستوى ممهم؛ فلا حجة في الحديث للشيمة في تفضيل على عثمان .

١٢١٥ — على الموت : أى على لازم الموت وهو عدم الفرار .

١٢١٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ وَلِيْتِهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْخُرَّةِ ، أَتَاهُ آتِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَا يِبِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ . فَقَالَ : لَا أُبَا يِبِعُ عَلَى هَٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْكِيْةٍ .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١١٠ \_ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا .

(١٩) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه

١٢١٧ – حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الخُجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ ، تَعَرَّبْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَـكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَقِيلِيْهِ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو . اخرجه البخارى في : ٩٢ ـ كتاب الفتن : ١٤ ـ باب التعرب في الفتنة .

## (۲۰) باب المبايمة بمد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بمد الفتح

١٢١٨ – حديث تُحَاشِع بْنِ مَسْمُودٍ وَأَبِي مَعْبَدٍ . عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ ثُمَاشِع بْنِ مَسْمُودٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَبَا يِمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ » فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ ، قَالَ : «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا ، أُبَايِمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ » فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِع ".

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كة'ب المفازى : ٥٣ \_ باب وقال الليث .

١٢١٩ - حديث ابني عَبَّاسٍ والسِّيمِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْنِ، يَوْمَ فَنْح مِكلَّ: وَلَاهِجْرَةَ

۱۲۱۷ — ارتددت على عقبيك ، تمربت: على عقبيك مجاز عن الارتداد، يريد أنك رجعت في الهجرة التي فعلتها لوجه الله تعالى بخروجك من المدينة فتستيحق ، وتمربت أى تـكافت في صيرورتك أعرابيا . التي فعلتها لوجه الله تعالى بخروجك من المدينة . مضت الهجرة لأهلها : فلا هجرة بعد الفتح .

١٢١٩ - لاهتجرة: أي من مكة .

وَلَـٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْ فِرُوا » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٩٤ \_ باب لا هجرة بمد الفتح .

• ١٢٢ – حديث أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلَيْتُهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُـولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : « وَ يُحْدَكَ ا إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ ، فَهَـلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُوَدِّى صَدَ قَتَهَا ؟ » عنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : « فَأَعْمَلْ مِنْ وَ رَاءِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » . قَالَ : « فَأَعْمَلْ مِنْ وَ رَاءِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » . أخرجه البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٣٦ ـ باب زكاة الإبل.

## (٢١) باب كيفية بيعة النساء

١٢٢١ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْنِهِ قَالَتْ : كَانَتِ الْمُوْمِنَاتُ ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْنِ اللَّهِ تَمَالَى \_ يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ \_ إِلَى آخِرِ الْآَيَةِ .

قَالَتْ عَائِشَةٌ : فَمَنْ أَقَرَّ بهالْمَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَفَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فكانَ

= ولكن جهاد ونية : أى الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله عز وجل كطلب العلم والفرار في الفتن ، باقيان مدى الدهم . وإذا استنفرتم فانفروا : أى إذا طاب منكم الخروج إلى النزو فاخرجوا .

• ۱۲۲۰ – عن الهجرة : أى أن يبايمه على الإقامة بالمدينة ، ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح . ويحك : كلة رحمة وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها . إن شأنها شديد : أى القيام بحق الهجرة شديد لايستطيع القيام بها إلا القليل ، ولما ها كانت متمذرة على السائل شاقة عليه فلم يجبه إليها . صدقتها : أى زكاتها . فاعمل من وراء البحار : أى من وراء القرى والمدن، وكأنه قال إذا كنت تؤدى فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبه مكان .

۱۲۲۱ — إذا هاجرن: من مكة قبل عام الفتح. يمتحنهن: يختبرهن فيما يتملق بالإيمان فيما يرجع إلى الظاهر. فمن أقر بهذا الشرط: الذكور في آية الممتحنة وهو أن لايشركن بالله إلى آخره فقد أقر بالحمة: أي الامتحان الذي هو الإقرار بما ذكر.

رَسُولُ اللهِ مَيْكِيْنَةِ ، إِذَا أَفْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْ لِهِنَّ ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ مَيْكِيْنِ : « انْطَلِقْنَ ، فَقَدْ بَايَمْتُكُنَّ » لَا ، وَاللهِ ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ مَيْكِيْنِ يَدَ امْرَأَةٍ فَطْ ، غَيْرَ أَنَّهُ ، بَايَمَتُكُنَّ » لَا ، وَاللهِ ! مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ مَيْكِيْنِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، بَايَمْتُكُنَّ » كَلَامًا . يَقُولُ لَهُنَّ ، إِذَا أَخَذَ عَلَمْنَ « قَدْ بَايَمْتُكُنَ » كَلَامًا .

أخرجه البخارى في : ٦٨ ـ كتاب الطلاق: ٢٠ ـ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربي

## (٢٢) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع

عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا : ﴿ فِيمَا اسْتَطَمْتَ » .

أخرجه البخاري في : ٩٣ \_ كتاب الأحكام : ٤٣ \_ باب كيف يبايع الإمام الناس .

## (٢٣) باب بيان سنّ البلوغ

١٢٢٣ – حديث ابْنِ مُحَمَّرَ وَلِيْتِهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْكِيْةِ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَكَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ مُجِزْ نِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدُقِ، وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً، فَأَجَازَ نِي. أَرْبَكَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ مُجِزْ نِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدُقِ، وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً، فَأَجَازَ نِي. أَخْرَجه البخارى في : ٥٧ ـ كتاب الشهادات : ١٨ ـ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم .

<sup>=</sup> إذا أخذ عليهن: عهد المبايعة . كلاما : من غير أن يضرب يده على يدهن كماكان يبايع الرجال .

17۲۳ - فلم يجزنى : من الإجازة ، أى فلم يثبتنى فى ديوان المقاتلين ولم يقدر لى رزقا مثل أرزاق الأجناد . فأجازنى : استدل بذلك على أن من استكمل خمس عشرة سنة قمرية تحديدية ابتداؤها من انفصال جميع الولد ، يكون بالنما بالسن ، فتجرى عليه أحكام البالنين ، وإن لم يحتلم ، فيكاف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة وغير ذلك من الأحكام .

# (۲۶) باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

الله عَلَيْكِيْدُ نَهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكِيْدُ نَهُ عَالَى أَنْ يَسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلْقُرْآنِ إِلْقُرْآنِ اللهِ عَلَيْكِيْدُ نَهُ عَالَى أَرْضِ الْمَدُوِّ .

أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٢٩ ـ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو .

#### (٢٥) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها

١٢٢٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَـبْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أَنْ الْخَيْلِ الَّتِي أَنْ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُنضَمَّرُ مِنَ الثَّنيَّةِ أَضْمِرَتْ مِنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُنضَمَّرُ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْتِي ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٤١ \_ باب هل يقال مسجد بني فلان .

## (٢٦) باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَلَيْفَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « الْخَيْلُ فَيُ اللهِ عَلَيْكِ : « الْخَيْلُ فَي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كـقاب الجهاد والسير : ٤٣ ـ باب الخيل ممقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

١٢٢٤ - بالقرآن: أي بالمصحف. إلى أرض العدو: خوفا من الاستهانة به.

۱۳۲۰ — اضمرت: أى ضُمِّرت، بأن أدخلت فى بيتوجلل عايمًا بجل ليكثر عرقها فيذهب رهامًا ويقوى لحمهًا ويشتد جربها. الحفياء: موضع بقرب المدينة. وأمدها: أىغايتها. ثنية الوداع: وبينها وبين الحفياء خمسة أميال أو ستة أو سبعة. مسجد بنى زريق: إضافة المسجد إليهم إضافة تمييز لا ملك.

۱۲۲٦ — الخيل فى نواصيها الخير إلى يرّم القيامة : أى الخيل الفازية فى سبيل الله ، وذكر العاصية تجريدا للاستمارة ، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل من مقدم الفرس ، وقد يكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس .

١٢٢٧ – حديث عُرْوَةَ الْبَارِقِيّ ، أَنَّ النَّبِيّ وَيَشَلِيّهِ ، قَالَ : « الْخَيْلُ مَنْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخِيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ ، الْأَجْرُ وَالْمَنْنَمُ » .

أخرجه البخارى في : ٥٦ \_ كـةاب الجهاد والسير : ٤٤ \_ باب الجهاد ماض مع البر والفاجر .

١٢٢٨ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْتَالِيْنِ : « الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ » .

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتياب الجهاد والسير : ٤٣ ـ باب الخيل معتود فى نواصيها الخير إلى يوم البخارى فى : ٥٦ ـ كتياب الجهاد والسير : ٤٣ ـ باب الخيل معتود فى نواصيها الخير إلى

## (۲۸) باب فضل الجهادوالخروج في سبيل الله

١٢٢٩ – حديث أَبِي هرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلِيْهِ ، قَالَ : « انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِي وَتَصْدِينَ بِرُسُلِي ، أَنْ أَرْجِمَهُ، بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، وَلَوْدِدْتَ أَبِي وَتَصْدِينَ عَلَى أُمَّتِي مَا قَمَدْتُ خَلَفَ سَرِ "َيْةٍ ، وَلَوْدِدْتَ أَنِّى أُقْتَلَ اللهِ ، ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْدَلُ ، ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْدُلُ ، ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْدُلُ ، ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْدَلُ » .

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٢ \_ كـ تاب الإيمان : ٣٦ \_ باب الجهاد من الإيمان .

٠ ١٢٣٠ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْقَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، قَالَ : « تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّةَ ، أَوْ عَنِيمَةٍ » . أَوْ عَنِيمَةٍ » .

أخرجه البخارى في : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ٨ \_ باب قول الذي علي الحلق الحكم الندائم .

۱۲۲۷ – الأجر والمنهم: أى الخير هو الأجر أى الثواب فىالآخرة والمنهم أى الغنيمة فى الدنيا، فهما بدلان من ( الخير ) أو خبر مبتدأ محذوف أى هو الأجر والمفنم .

۱۲۲۸ — البركة في نواصى الخيل: قد يراد بالبركة هنا ألزيادة بما يكون من نسلها والكسب عليها والمنانم والأجر .

۱۲۲۹ — انتدب: من ندبت فلانا لـكذا فانتدب أى أجاب إليه . ما قمدت خلف سرية: أى بمدها، بل كنت أخرج معها بنفسي لمظم أجرها .

١٢٣١ – حديث أبي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ، قَالَ: «كُلُّ كُلْمٍ يُكَلَّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَ يُثَمَّا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمَّا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم وَالْتَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك ».

أخرجه البخارى في :كتاب الوضوء : ٦٧ ـ باب مايقطع من النجاسات في السمن والماء .

## (٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تمالي

١٢٣٢ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «مَاأَحَدُ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ ، فَالَ: «مَاأَحَدُ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ ، فَكُ اللَّهُ عِنْ أَنْ يَرْجِعَ بُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، إِلَّا الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٢١ ـ باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا .

١٢٣٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْقِ ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَمْدُلُ الْجُهَادَ ، قَالَ: « لَا أَجِدُهُ » قَالَ: « هَلْ تَسْتَطِيعُ ، إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ ، أَنْ عَلَى عَمَلِ يَمْدُلُ الْجُهَادَ ، قَالَ: « وَلَا تَفْطِرَ ؟ » قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْدُرَ ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ » قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ أَذْ رَجِهُ البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١ ـ باب فضل الجهاد والسير .

۱۲۳۱ — كل كام يكامه: أى كل جرح يجرجه ، وأصله يكام به فحذف الجار وأضيف إلى الفعل توسما . والعرف عرف المسك . أى الريح ريح المسك لينتشر فى أهل الموقف إظهارا لفضله ، ومن ثم لايغسل دم الشهيد فى المعركة ، ولا يغسَّل .

١٢٣٢ – يمدل الجهاد: أي يساويه ويماثله . لا أجده : أي لا أجد الممل الذي يمدل الحهاد .

# (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله

١٢٣٤ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، وَأَلَ: « لَهَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِمَهَا» .

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : • ـ باب الندوة والروحة فى سبيل الله .

١٢٣٥ – حِديث سَمْلِ بْنِ سَمْدِ رَجْتُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ ، قَالَ : « الرَّوْحَةُ وَالْمَدُورَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْياَ وَمَا فِيهَا » .

أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كـتابِ الجهاد والسير : ٥ ـ باب الندوة والروحة في سبيل الله .

١٢٣٦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « لَفَدُّوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرُ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَفَرُّب » .

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجيماد والسير : ٥ ـ باب الندوة والروحة فى سبيل الله .

## (٣٤) باب فضل الجهاد و الرباط

النَّاسِ ١٢٣٧ – حديث أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلِيْنِهِ ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَالِهِ » قَالُوا : أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِهِ ، قَالُوا : مُوْمِنَ وَمَالِهِ » قَالُوا : مُوْمِنَ وَمَالِهِ مِنْ الشَّمَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » مُنْ ؟ قَالَ : « مُوْمِنَ فِي شِمْبٍ مِنَ الشَّمَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ »

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ٢ ـ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله .

۱۲۳۶ — لندوة في سبيل الله : مبتدأ تخصص بالصفة ، وهي قوله ( في سبيل الله ) والتقدير لندوة كائمنة في سبيل الله ، واللام في ( لندوة ) للتأكيد، وقال ابن حجر للقسم. أو روحة : عطف عليه، و ( أو ) للتقسيم ، أي لخرجة واحدة في العجهاد من أول النهار أو آخره . خير من الدنيا وما فيها : أي ثواب ذلك الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا وما اشتملت عليه .

۱۲۲۷ — يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله: لما فيه من بذلهما لله مع النفع المتعدى. فى شعب من الشعاب: الشعب ما انفرج بين الجبلين ، وليس بقيد ، بل على سبيل المثال، والغالب على الشعاب الخلو عن الناس فلذا مثل بها للعزلة والانفراد ، فكل مكان يبعد عن الناس فهو داخل فى هذا المعنى كالمساجد والبيوت. يتقى الله ويدع الناس من شره: فيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو و محوها، وهو مقيد بوقوع الفقنة.

# (٣٥) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة

١٢٣٨ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ ، قَالَ : بَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُكَانِي يَقْتُ لُ ، وَجُكَانِي يَقْتُ لُ أَخَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجُنَّةَ ، يُقَارِّلُ هَٰ لَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، مُحَ يَتُوبُ اللهُ عَلَى اللهَ فَيُسْتَشْهَدُ ».

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب الجهاد والسير : ٢٨ \_ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بمد ويقتل .

# (۳۸) باب فضل إِعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته فى أهله بخير

١٢٣٩ – حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَجْتِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ: « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَـيْرٍ فَقَدْ غَزَا » .

أُخْرَجُه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٣٨ ـ باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. (٤٠) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين

• ١٧٤ – حديث الْبَرَاءِ وَفِي ، قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ لَكَيْسَتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - دَعَا رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْةِ زَيْدًا كَفَاء بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا ، وَشَكَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ ، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ ، فَعَرَ لَتَ مُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ - .

أخرجه البخاري في ٥٦ \_ كتاب الجهاد والسير ؟ ٣١ \_ باب قول الله تمالى \_ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر \_ ·

۱۲۳۹ — نقد غزا: أى فله مثل أجر النازى وإن لم يغز حقيقة ، من غير أن ينقص من أجر الغازى شيء، لأن الغازى لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر ممه الغزو. ومن خلف غازيا: بأن ناب عنه فى أهله ، فى مراعاتهم وقضاء مآربهم زمان غيبته . فقد غزا: أى شاركه فى الأجر من غير أن ينقص من أجره شيء .

۱۲٤٠ - بكتف : عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس .
 ضرارته : أي ذهاب بصره .

#### (٤١) باب ثبوت الجنة للشهيد

١٢٤١ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَسِيمِ ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّا ، يَوْمَ أُحُدٍ:
أَرَأَ يْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ: « فِي الْجُنَّةِ » فَأَ أَقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .
أَرَأَ يْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ: « فِي الْجُنَّةِ » فَأَ أَقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .
أَخْرِجِهِ البخارى فِي : ٢٤ ـ كتاب المغازى : ١٧ ـ باب غزوة أُحد .

١٢٤٢ — حديث أَنَس وَقِيْ ، قَالَ : بَمَثَ النَّبِيُ وَقِيْ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُكَيْمٍ إِلَى ابْنِي عَامِرٍ ، فِي سَبْمِينَ . فَلَمَّا قَدَمُوا ، قَالَ لَهُمْ خَالِي : أَتَقَدَّمُ مُ ، فَإِنْ أَمَّنُوهُ . فَبَيْنَمَا يُحَدَّمُهُمْ أَبَلَمْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَقِيْلِيْ . وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا . فَتَقَدَّمَ ، فَأَمَّنُوهُ . فَلَمْنُوهُ . فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ا فُرْتُ عَن النَّبِي وَقِيْلِيْ ، إِذْ أَوْمَنُوا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَطَمَنَهُ فَأَنْفَذَهُ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ا فُرْتُ وَرَبُّ النَّبِي وَقِيْلِيْ ، إِلَّا رَجُلُ أَعْرَجُ صَعِدَ الجُبْلَ . وَرَبُّ الْكَمْبَةِ ! مُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةٍ أَصْعَا بِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إِلَّا رَجُلُ أَعْرَجُ صَعِدَ الجُبْلَل . وَرَبُّ الْكَمْبَةِ ! مُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةٍ أَصْعَا بِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إِلَّا رَجُلُ أَعْرَجُ صَعِدَ الجُبْبَل . وَرَبُّ الْكَمْبَةِ ! مُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةٍ أَصْعا بِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إِلَّا رَجُلُ أَعْرَجُ صَعِدَ الجُبْبَل . وَرَبُّ الْكَمْبَةِ ! مُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةٍ أَصْعَا بِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إِلَّا رَجُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّي وَقِيْلِيْ . أَنْ مَلُوا قَوْمَنَا ، أَنْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِي عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ . فَكُمَّنَا نَقُرَأُ وَأَنْ بَلِمُ مُ أَنْ فَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِي عَنْه ، وَأَرْضَاهُمْ . فَكُمَّا نَقْرَأُ وَأَنْ بَلِمُ مُ أَرْبُومِ لَهُ وَيَعْلِقُ . وَرَسُولَهُ مُؤْمِعُمُ أَرْبُومِينَ صَبَاعًا ، عَلَى رِعْلِ ، وَنَهُ وَلَيْهُ وَلَا مُؤْمِ لَهُ وَرَسُولَهُ مُؤْمُ وَأَوْمَانَا . مُمَّ نُسِيخَ بَعَدُ . فَذَمَا عَلَيْهِمْ أَرْبُومِينَ صَبَاعًا ، عَلَى رِعْلِ ، وَذَكُوا نَوْمَانَا ، وَبَيْ لِحْيَانَ ، وَبَنِي لِحْيَانَ ، وَبَنِي لِحْيَانَ ، وَبِنِي عُمْلُوا فَوْمَانَا ، وَبَنِي لِحْيَانَ ، وَبَي لِحْيَانَ ، وَبَي لِحْيَانَ ، وَبَي لِحْدًا عَلَيْهِمُ أَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهِ السَلَعَ مَنْ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ وَلَالَا الللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَى إِلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ

أخرجه البخارى في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد والسير : ٩ باب من ينكب في سبيل الله .

١٢٤١ – أرأيت أي أخبرني .

۱۲٤٢ — في سبعين : هم المشهورون بالقراء ، لأنهم كانوا أكثر قراءة ، من غيرهم . فلماقدموا : بئر معونة . قال لهم خالى : هو حرام بن ملحان . وإلا : أى وإن لم يؤمنونى . أومئوا : إشاروا . إلى رجل منهم : هو عامر بن الطفيل . فأنفذه : في جنبه حتى خرج من الشق الآخر . فزت : أى بالشهادة . فأراه أى أظنيه . فكنا نقرأ : أى في جملة القرآن ثم نسخ بعد : أى نسخ من التلاوة .

# (٤٢) باب من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله

١٢٤٣ - حديث أبي مُوسَى وَ عَنْ ، قَالَ: جَاءِ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ ، فَقَالَ: الرَّجُلُ مُيقَا تِلُ لِلْمَنْ مَمْ ، وَالرَّجُلُ مِيقَا تِلُ لِلْمَنْ مَمَ مَا أَنَهُ ، فَمَنْ فى مُبَيلِ اللهِ ؟ قَالَ: « مَنْ قَاتِلَ لِتَسَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ » .

أخرجه البخارى في : ٥٦ - كتاب الجهاد والسير : ١٥ - باب من قاتل لتكون كلة الله هي العليا . والمدين أبي مُوسى، قال : جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ رَأْسَهُ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَ فَإِلَّ أَنَّهُ كَانَ قَاعُمًا ) فَقَالَ : « مَنْ قَاتَلَ لِيَّ كُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِ عَلَيْهُ وَجَلَّ » . (قَالَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ » .

أخرجه البخارى فَى: ٣ - كتاب العلم: ٤٥ - باب من سأل وهو قائم عالما جالسا . (٤٥) باب قوله عَيْنَا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةُ وَأَنْهُ يَدْخُلُ فَيْهُ الْغُرُو وغيره من الأعمال

١٢٤٥ – حديث عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَلَيْنَ ، قَالَ : سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْنِيْنَ يَقُولُ :
 « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَ إِنَّمَا لِامْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ،

۱۲۶۳ – يقاتل للذكر: أى ليذكره الناس بالشجاءة ليرى مكانه: أى مرتبته في الشجاعة . كلة الله : أى كلة التوحيد.

١٣٤٤ – يقاتل حمية هي الأنفة من الشيء أو المحافظة على الحرم .

1750 — إنما الأعمال بالنية: بالإفراد، وأفردها لأن المصدر المفرد يقوم مقام الجميع، وإنما يجمع لاختلاف الأنواع، وأصلها نوية فقلبت الواوياء ثم أدغمت في الياء بمدها، والألف والللام في (الأعمال) للمهد، أي العبادات المفتقرة إلى نية، والباء في (بالنية) للتسبب، أي إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات، ويحمل أن تكون للإلصاق لأن كل عمل تلتصق به نيته. وإنما لامري مانوى: التقدير لكل المري جزاء نيته.

فَهَ حِبْرَ تَهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

أخرجه البخاري في ٨٣ \_ كتاب الأيمان والنذور : ٣٣ \_ باب النية في الأيمان .

#### (٤٩) باب فضل الغزو في البحر

١٢٤٦ - حديث أنس بن مالك وفي ، قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْكَانَةِ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عِيْكَانَةِ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْمِمُهُ، وَكَانَتْ أَمْ حَرَام بِحَنْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت، فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَيْكِانَةٍ ، فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِانَةٍ ، مُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِانَةٍ ، فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، مُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « نَاسَ مِنْ أُمَّتِي وَهُو يَضْحَكُ عَلَى اللهِ يَرْ كَبُونَ ثَبَتِجَ هَلَا اللهِ ! ادْعُ الله أَنْ يَجْمَلُونَ مُنْهُمْ . عُرضُوا عَلَى اللهِ يَكُونَ ثَبَتِجَ هَلَا اللهِ ! ادْعُ الله أَنْ يَجْمَلُونِ مِنْهُمْ . عُرضُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

= فهجرته إلى الله ورسوله: قاعدة الشرط وجوابه اختلافها ، فيكون الجزاء غير الشرط نحو من أطاع أثيب ومن عصى عوقب ؛ ووقع هذا جملة الشرط هي جملة الجزاء بعينها ، فهي بمثابة قولك من أكل أكل، ومن شرب شرب ، وذلك غير مفيد لأنه من تحصيل الحاصل ؛ وأجيب بأنه وإن اتحدا في اللفظ لم يتحدا في المعنى ، والتقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثموابا وأجراً. قال الإمام النووى في شرحه على صحيح مسلم : أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فؤائده وصحته ، قال الشافمي وآخرون : هو ثمث الإسلام ، وقال الشافمي يدخل في سبمين بابا من الفقه ، وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره ينبغي لمن صفف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ا ه .

۱۲٤٦ — أم حرام بنت ملحان : هي أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك . تحت عبادة بن الصامت : أى زوجاله . تفلى : يعنى تفتش شعر رأسه لتستخرج هوامه ، وإنما كانت تفلى رأسه لأنها كانت منهذات عرم من قبل خالاته ، لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار . ثبج هذا البحر : أى وسطه أو معظمه أو هوله . ماوكا : بنزع الخافض أى مثل ماوك .

وَمَا يُضْحِكُكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي تُرِضُوا عَلَى عَزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ » كَمَا قَالَ فِي الْأُوَّلِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : « أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ » . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فِي زَمَانِ مُمَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَصُرِعتْ قَنْ دَابَّهِا ، حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ ، فَهَلَكَتْ .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كـةاب ألجهادوالسير : ٣ \_ بابالدعاء بالجهاد والشهادةللرجل والنساء.

#### (٥١) باب بيانالشهداء

١٢٤٧ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةِ ، قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلُ كَيْشِي وَجَدَ غُصْنَ شَوْكُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » . فَطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » . فَمُمَّ قَالَ : « الشَّهَدَاءُ خُسْةُ : الْمَطْمُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فَى سَبْيلِ اللهِ » .

أخرجه البخاري في: ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣٢ باب فضل التهجير إلى الظهر .

١٧٤٨ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : « الطَّاعُونُ شَمَادَةٌ لِللَّهِ ، قَالَ : « الطَّاعُونُ شَمَادَةٌ لِللَّهِ مُسْلِمٍ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كـتاب الجهاد والسير : ٣٠ ـ باب الشهادة سبع سوى القتل .

۱۲٤٧ — فشكر الله له: أى رضى فعله وقبله منه وأثنى عليه . الشهداء : جمع شهيد ، سمى بذلك لأن الملائكة يشهدون موته فهو مشهود ، فعيل بمعنى مفعول . المطعون : الذي يموت في الطاعون أى الوباء . والمبطون : صاحب الإسهال أو الاستسقاء ، أو الذي يموت بداء بطنه . وصاحب الهدم: أى الذي مات تحت الهدم . والشهيد في سبيل الله : أى الذي حكمه أن لايغسل ولايصلى عليه .

# (٥٣) باب قوله عِيَّالِيَّةِ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضره من خالفهم

١٢٤٩ – حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَكِيَّةٍ ، قَالَ : « لَا يَزَالُ نَاسُ مِنْأُمَّتِي ظَاهِرِ بِنَ حَقَّى يَأْ تِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » .

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٨ \_ باب حدثني محمد بنَ المثني .

• ١٢٥ – حديث مُمَاوِيَةً ، قَالَ : سَمِّ مَتُ النَّبِيَّ مَيَّالِلَهِ يَقُولُ : ﴿ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ وَأَمْدُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » . قَا عِمْدَ أُمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٢١ - كتاب الناقب : ٢٨ - باب حدثني محمد بن المثنى .

# (٥٥) باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله

١٢٥١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَخْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْرُ ، قَالَ : « السَّفَرُ قِطْمَةُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْرُ ، قَالَ : « السَّفَرُ قِطْمَةُ مِنَ الْمَدَابِ ، يَعْنَمُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَلَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » . أَخْرَجُه البخارى في ٢٦ ـ كتاب العمرة : ١٩ ـ باب السفر قطعة من العذاب .

۱۲٤٩ – ظاهرين : أي على الحق . أمر الله : قال النووي هو الريح الذي يأتي فيأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة . وهم ظاهرون : أي غالبون من خالفهم .

۱۲۰۱ - يمنع أحدكم طمامه وشرابه ونومه : ليس المراد المنع في الذكورات منع حقيقتها بل منع كما لها ، أى لذة طمامه وشرابه ونومه . نهمته : أى رغبته وشهوته وحاجته . فليمجل : أى الرجوع .

(٥٦) باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر

١٢٥٢ – حديث أَنَسٍ رفي ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

أخرجه البخاري في : ٢٦ ـ كتاب العمرة : ١٥ ـ باب الدخول بالعشي .

١٢٥٣ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةِ ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْـلّا (أَىْ عِشَاءٍ ) لِـكَىٰ تَمْنَشِطَ الشَّهِمَةُ ، وَلَسْتَحدًّ الْمُغِيبَةُ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٧ ـ كتاب النكاح ١٠ ـ باب تزويج الثيبات .

۱۲۰۲ — لا يطرق أهله: من الطروق ، أى لا يأنيهم ليلا إذا رجع من سفره، ولا يكون الطروق إلا ليلا ؛ قيل إن أصل الطروق من الطرق وهو الدق ، وسمى الآتى بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب .
۱۲۰۳ — الشمثة : المنتشرة الشمر ، المنبرة الرأس ، غير المتزينة . تستحد : تستعمل الحديدة وهى الموسى في إذالة شمر عائمها . المفيبة : التي غاب زوجها .

# ۳۶ - كتاب الصيل والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( ۱۲۰۶ - ۱۲۷۹ ) حديث

#### (١) باب الصيد بالكلاب المعامة

١٢٥٤ – حديث عَدِي بِن عَاتِم وَ وَ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ا إِنَّا نُوسِلُ الْكِلَابَ الْمُمَّلَّمَةَ ، قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ » اللّه مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ » اللّه مَا خَرَق ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». قُلْتُ : وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِمْرَاضِ ، قَالَ : « كُلْ مَا خَرَق ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». أخرجه البخاري في : ٧٧ - كتاب الذبائح والصيد : ٣ - باب ما أصاب المراض بمرضه .

١٢٥٥ – حديث عَدِى بْنِ عَاتِم ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَنْكِيْ ، قُلْتُ : إِنَّا قَوْمُ نَصِيدُ بِهِلَهُ وَالْكِلَابِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابَكَ الْمُتَلَّمَةَ ، وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ فَصِيدُ بِهِلَهُ وَالْكِلَابِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابَكَ الْمُتَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَصِيدُ بِهِلَهُ وَالْمَتَكُمُ وَإِنْ قَتَلْنَ ، إِلَّا أَنْ يَأْ كُلَ الْكَلْبُ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم وَإِنْ قَتَلْنَ ، إِلَّا أَنْ يَأْ كُلَ الْكَلْبُ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلْنَ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُل الْكُلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » . أَنْ يَكُونَ إِنَّا اللهُ الْكُلُه . وَإِنْ خَالَطَهَا كَلَابُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ الْكلابُ والصيد : ٧ - باب إذا أكل الـكلب .

۱۲۰٤ — المعلمة: هي التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها فلا تأكل من لجمه أو نحوه كجلده أو حشوته ، قبل قتله، أو عقبه ، مع تكرر لذلك يظن به تأديبها ، ومرجمه أهل الخبرة بالجوارح ، وإن قتلن قال وإن قتلن : جواب الشرط محذوف يدل عليه ماقبله ، أى وإن قتلن تأمرني بقتله ، قال عليه في وإن قتلن فيكل ، إذ هو ذكاته مالم يشركها كلب ليس منها . بالمراض : قال النووى خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره ؟ وقال في القاموس سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بمرضه دون حده . ماخزق: جرح ونفذ وطعن فيه . وما أصاب بمرضه: بغير طرفه المحدد. فلا تأكل: فإنه ميتة . وما أصاب بعرضه: بغير طرفه المحدد. فلا تأكل: فإنه ميتة . وان قتلن: فيه إشمار بأنها إذا استرسلت بنفسها ، أو كانت غير معلمة لا يحل . فإنى أخاف أن يكون عليه ، وإذا أكل منه كان دليلا على أنه أمسكه على نفسه .

١٢٥٦ – حديث عَدِى بْنِ حَاتِم وَلِيْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُوْ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، وَقَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُوْ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، وَقَالَ : « إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ وَقِدْ " فَقَالَ : « إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ وَقِدْ " فَقَالَ : « وَلَا أَدْسِلُ كَمْلِي وَأُسَمِّى، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِى أَيْهُمَ أَخَذَ ؟ قَالَ : « لَا تَأْكُلْ . إِنَّهَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُلَمِّمُ عَلَى الا خَرِه . وَلَا أَدْرِى أَيْهُمَ أَخَذَ ؟ قَالَ : « لَا تَأْكُلْ . إِنَّهَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُلْمَالًى الا خَرِه . الخرجه البخارى في : ٣٤ - كتاب البيوع : ٣ - باب تفسير المشبهات .

١٢٥٧ - حديث عَدِى بْنِ حَاتِم وَ وَكُلُهُ ، وَمَا أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيدٌ » وَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْكُ عَنْصَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: « مَا أَصَابَ بِحِدَهِ فَكُلُهُ ، وَمَا أَصَابَ بِمِرْضِهِ فَهْوَ وَقِيدٌ » وَسَأَلْتُهُ عَنْصَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: « مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ فَقَالَ: « مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَقِدْ قَتَدَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّ أَخْذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَدَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ » .

أخرجه البخاري في ٧٧ ـ كتاب الذبائح والصيد: ١ ـ باب التسمية على الصيد.

١٢٥٨ – حديث عَدِى بِنِ حَاتِم وَ وَ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَـٰلَ وَقَتَـٰلَ وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ أَكَلَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهَا فَالْمَسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنّا أَمْ يُذْكُر اللهُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنّا لَمْ يُدُكُو اللهُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِنَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلُ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ » .

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كماب الذبائع والصيد : ٨ \_ بابالصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة .

۱۲۵۲ — المعراض: السهم الذي لا ريش عليه، أو عصا رأسها محدد؛ أي سألته عن رمى الصيد بالمعراض. وقيد: بمعنى موقود، وهو المقتول بنير محدد من عصا أو حجر ونحوها.

١٢٥٧ – فإن أخذ الـكتاب: مصدر مضاف إلى فاعله ، ومفعوله محذوف وهو الصيد . ذكاة : له فيحل أكل الذكاة .

١٢٥٩ – حديث أَيِي ثَمْلَجَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَفَنَأُ كُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَ بِكَلْبِي الَّذِي الَّذِي لَكِسَ بِمُعَلَمْ وَ بِكَلْبِي الْمُعَلَمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ : « أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكِسَ بِمُعَلَمْ وَ بِكَلْبِي الْمُعَلَمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ : « أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكِسَ بِمُعَلَمْ وَ بَكُلْ وَمَاصِدْتَ فَلَا وَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَمَاصِدْتَ فِإِنْ وَجَدْتُمْ فَنْكُوا فِيهَا ، وَمَاصِدْتَ بِكُلْبِكَ الْهُمَلَمِ فَذَكُونَ اسْمَ اللهِ فِيكُلْ ، وَمَاصِدْتَ بِكُلْبِكَ الْهُمَلَمِ فَذَكُونَ اسْمَ اللهِ فِيكُلْ وَمَاصِدْتَ بِكُلْبِكَ الْهُمَلَمِ فَذَكُونَ اسْمَ اللهِ فَيكُلْ .

أخرجه البخاري في : ٧٧ ـ كُتاب الذبأئح والصيد : ٤ ـ باب صيد القوس .

(٣) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ١٣٠ - حديث أَ يُولِينَ وَكُلُّ ذِى نَابِ مِنَ السَّبَاعِ . مَنَ السَّبَاعِ . مَنَ السَّبَاعِ . مَنَ السَّبَاعِ .

أخرجه البخارى فى : ٧٧ \_ كتاب الذبائح والصيد : ٢٩ \_ باب أكل كل ذى ناب من السباع . (٤) باب إباحة ميتة البحر

١٢٦١ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ثَلَا ثَمَائَةِ رَاكِبٍ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجُرَّاحِ ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَابَنَا أُمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجُرَّاحِ ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَابَنَا أَمِيرُنَا أَبُهِ مُنَ الجُرْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ . فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ

۱۲۵۹ — آنيتهم: التي يطبخون فيها الخنزير ويشر بون فيها الخمر. وبأرض صيد: من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، لأن التقدير بأرض ذات صيد ، فحذف الصفة وأقام المضاف إليه مقامها وأحل المعطوف على مفته ، غيرها: أى غير آنية أهل الكتاب. فأدركت ذكاته: التذكية الذبح والنحر، يقال ذكيت الشاة تذكية ، والاسم الذكاة ؛ والمذبوح ذكى .

۱۳۹۰ – كل ذى ناب : يمدو به ، ويتقوى ، كأسد و عمر وذئب ودب وفيل وقرد ؛ ومخلب من الطير كباز وشاهين وصقر ونسر .

١٢٦١ – الحبط: ورق السلم، والسلمشجر من العضاءواحدتها سلمةوورقها القرظ الذي يدبغ. =

دَا ً بِهَ اللَّهَ الْمَنْبَرُ ، فَأَ كَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا وَاللَّهَ الْمَنْبَدُ ، فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَمَهُ ، أَجْسَامُنَا . فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَمًا مِنْ أَضْلَاءِهِ فَنَصَبَهُ ، فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَمَهُ ، وَأَخْذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتُهُ .

قَالَ جَابِر ' : وَكَانَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ آلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ آلَاثَ جَزَائِر ثُمَّ نَحَرَ أَلَاثَ جَزَائِر ثُمَّ أَحَرَ أَلَاثَ جَزَائِر . ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ٦٥ \_ باب غزوة سيف البحر .

# (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية

١٢٦٢ - حديث على بن أبي طَالِب رضي ، أَنَّرَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ نَهْى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْخُهُرِ الْإِنْسِيَّةِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

١٣٦٣ – حديث أَبِي ثَمْلَبَةَ ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ لُحُومَ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ . أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب الذبائح والصيد : ٢٨ ـ باب لحوم الحر الإنسية .

١٢٦٤ – حديث ابْنِ عُمَرَ رَاسِيمِا ، قَالَ : نَهٰى النَّبِيُّ مِيَّالِيَّةِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُورِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

<sup>=</sup> دابة : من السمك . يقال لها العنبر : يتخذ من جلدها الأتراس . من ودكه : من شحمه . ثابت : رجمت . أجسامنا : إلى ماكانت عليه من القوة والسمن بمد ما هزلت من الجوع . نحر ثلاث جزائر : عند ما جاءوا .

١٣٦٢ — عن متمة النساء: وهو النكاح إلى أجل ، سمى بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، وكان جائزا في أول الإسلام لمن اضطر إليه ، كأكل الميتة ، ثم حرم ثم رخص فيه عام الفتح أو عام حجة الوداع ثم حرم إلى يوم القيامة .

١٢٦٥ – حديث ابْنِ أَبِي أَوْنَى وَلِيْهِا، قَالَ: أَصَابَتْنَا تَجَاعَةُ ، لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَا نَتْحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ وَلِيَّانِيْنَ وَأَكُنَ وَقَعْنَا فِي اللهِ مِلِيَّةِ فَا نَتْحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ وَلِيَّانِيْنَ وَأَنْ اللهِ وَلَيْنَا فَي اللهِ وَلَهُ وَا مِنْ لُحُومِ الْخُمُرِ شَنْبَنًا ﴾. قَالَ عَبْدُ اللهِ (هُوَ ابْنُأَ بِيأُوفَى): وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةُ .

أخرجه البخارى في : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس : ٢٠ ـ باب ما يصيب من الطمام في أرض الحرب. اخرجه البخارى في : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس : ٢٠ ـ باب ما يصيب من الطمام في أرض الحرب. الله بن أبي أوفى والنهم ، أنَّهُم كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْنِيْنِ وَلَيْنِيْنِيْ . وَأَكْدُورَ » . وَأَصَابُوا مُحُرًا فَطَبَخُوهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ عَلَيْنِيْنِيْ : « أَكَدْفِئُوا الْقُدُورَ » .

أخرجهاالبخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٨ \_ بابغزوة خيبر .

١٢٦٧ - حديث ابن عَبَّاسِ طَلِيْهِا ، قَالَ : لَا أَدْرِى أَنَهُى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَحُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ تَحُولَتُهُمْ ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ ، لَحْمُ الْخُمُر الْأَهْلِيَّةِ .

۱خرجه البخارى في: ٦٤ \_ كتاب المنازى: ٣٨ \_ باب غزوة خيبر.

١٣٦٨ – حديث سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ وَ وَلَيْكُ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَكِيْنِهِ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : هِ عَلَى مَا تُوقَدُ هَلَـذُهِ النِّيرَانُ ؟ » قَالُوا : عَلَى الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، قَالَ : « اكْسِرُوهَا وَأَهْرِ قُومَا » قَالُوا : أَلَا نُهَرِيقَهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ : « اغْسِلُوا » .

أخرجه البخاري في: ٤٦ \_ كمتاب المظالم . ٣٦ \_ باب هل تـكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق.

1770 - مجاعة : جوع شديد . أكفئوا القدور : أميلوها ليراق مافيها . فلا تطعموا : أى فلا تذوقوا. لم تخمس: أى لم يؤخذ منها الخمس . البتة . أى قطعا، من البتوهو القطع، والنصب على المصدرية . المحمد الأهلية . حولة الناس : يحملون عليها . تذهب حمولتهم :

۱۲۲۷ حــ بهي عنه : اي عن ا تل خم عمر الاهليه. عموله الناس. يحمدون عليها. الناسب سولها. أي بسبب الأكل . لحم الحمر : بيان للضمير في ( حرمه ) .

۱۲۹۸ – على ما توقد: بإثبات ألف (ما) الاستفهامية مع دخول الجار عليها ، وهو قليل النيران: جمع نار ، والياء منقلبة عن واو ، الإنسية : نسبة إلى الإنس ، بنى آدم . اكسروها : أى القدور . وأهرةوها : أى صبوها . اغسلوا : أى اغسلوها أى القدور .

## (٦) باب في أكل لحوم الحيل

١٢٦٩ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَسِيمِ ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّكِيْنَةِ ، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخُيْلِ.

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

٠٢٧٠ – حديث أشمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَلِيْفِيْ ، قَالَتْ : نَحَرْ نَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَلِيَالِيْدِ ، فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ .

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كتاب الذبائح والصيد : ٧٤ \_ باب النحر والذبح .

#### (٧) باب إباحة الضب

١٢٧١ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَاتِينِ ، قَالَ النَّبِيُّ مِيَّالِيَّةِ : « الضَّبُّ ، لَسْتُ آكُـلُهُ ، وَلا أُحَرِّمُهُ » .

أخرجه البخاري في: ٧٧ \_ كتاب الذبائح والصيد: ٣٣ \_ باب الضب.

١٢٧٢ - حديث ابن مُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْطِيْةٍ . قَالَ: كَانَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْطِيْةٍ ، فَالَاءَ ثَهُمُ الْمُرَأَةُ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْطِيْةٍ ، فَنَادَتْهُمُ الْمُرَأَةُ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْطِيْةٍ ، فِينَادَتْهُمُ الْمُرَأَةُ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْطِيْةٍ ، وَمُدُوا ، أَوْ اللهِ عَيْطِيْةٍ : « كُلُوا » أَو « اطْمَمُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْطِيْةٍ : « كُلُوا » أَو « اطْمَمُوا ، فَإِنَّهُ كَيْسَ مِنْ طَمَامِي » .

أخرجه البخارى في : ٩٥ \_ كتاب أخبار الآحاد : ٦ \_ باب خبر المرأة الواحدة .

١٢٦٩ – عن لحوم الحمر: أي عن أكلها. ورخص في الخيل: في أكل لحومها.

١٢٧٠ – على عهد الذي عليه : أي في زمنه المهود .

۱۲۷۲ — سمد: هو أبن أبى وقاص . فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي عَلَيْكُم : هي ميمونة . فأمسكوا : أي الصحابة عن الأكل . ليس من طعامي : أي المألوف، فلذا أترك أكاه، لا لـكونه حراما.

١٢٧٣ – حديث خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَهُ، عَلَى مَيْمُونَةَ ، وَخَالَةُ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا عَنْوُذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا ، حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحُرِثِ ، مِنْ نَجْدِ . فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ . وَكَانَ ، قَلَّما مُيقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعام ، حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ . فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، يَدَهُ إِلَى الضَّبِ ، فَقَالَتَ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسُوةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، مَا قَدَّمْتُنَ لَهُ ، هُو الضَّبُ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّسُوةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، مَا قَدَّمْتُنَ لَهُ ، هُو الضَّبُ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النَّهِ ؟ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامُ اللهِ عَيَّالِيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَهِ عَلَيْكِيْ يَنْظُرُ إِلَى الْفَهُ » ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنَ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُ فِي الْفَهُ » ، فَالْحِدُ فَي أَعَافُهُ » ، قَالَ خَالِدُ ؛ فَأَ كَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ يَنْظُرُ إِلَى .

اخرجه البخارى في : ٧٠ - كتاب الأطعمة : ١٠ - باب ما كان النبي عَلَيْكُ لِإِياْ كُلَ حَتى يسمى له اخرجه البخارى في : ٧٠ - كتاب الأطعمة : ١٠ - باب ما كان النبي عَلَيْكُ لِإِياْ كُلَ حَتى يسمى له ١٢٧٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَتُ أُمْ حُفَيْدٍ ، خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَآرَكَ إِلَيْ عَلَيْكُ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَآرَكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَآرَكَ النَّبِي عَلَيْكُ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَآرَكُ النَّبِي عَلَيْكُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا مِنْ أَلّهُ ال

۱۲۷۳ – وهی خالته: لأنها أخت أمه لبابة الصغری بنت الحارث. و خالة ابن عباس: أخت أمه لبابة الكبری. محنوذا: أی مشویا. فأهوی: مَدّ. النسوة: اسم جمع ، وقیل جمع تسكسیر من أوزان جموع القلة ، لا واحد له من لفظه ، ووزنه فیملة ، وهو أحد الأبنیة الأربعة التی هی لأدنی العدد ، وقال الز مخشری نسوة اسم مفرد لجمع المرأة و تأنیثه غیر حقیق ، ولذلك لا یلحق فمله ، إذا أسند إلیه ، تاء التأنیث فتقول قال نسوة وقیل إنه جمع كثرة فیجوز إلحاق العلامة و تركها كما تقول قام الهنود وقامت الهنود ؟ والمرأة القائلة هی میمونة . أعافه : مضارع عفت الشیء أی أجد نفسی تكرهه و لكن للاستدراك و معناها هنا تأكیدالحبر ، میمونة . أعافه : مضارع عفت الشیء أی أجد نفسی تكرهه و لكن بأرض قومی ، والفاء فی ( فأجدنی ) فاء السسة .

۱۲۷۶ – أم حفيد : اسمها هزيلة ، تصغير هزلة ، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة . أقطا : لبنا مجففا. وأضبا : جمع ضب . تقذرا : أي كراهة .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ كَأْكِلَ عَلَى مَا يُدَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِلِيْهِ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَا يُدَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيْهِ .

أخرجه البخارى فى : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٧ ـ باب قبول الهدية .

#### (٨) باب إباحة الجراد

١٢٧٥ - حديث ابْنِ أَبِي أُوْفَى بِرَقِيْ ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَكِيْنِيْ ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَوْسَنَا ، كُنَّا نَأْ كُنُ مَعَهُ الْجُرَادَ .

آخرجهالبخاری فی : ۷۷ \_ كتاب الذبائح والصيد : ۱۳ \_ باب أكل الجراد .

## (٩) باب إباحة الأرنب

١٢٧٦ – حديث أَنَسٍ رقيع ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبَا عِرَّالظَّهْرَانِ، فَسَمَى الْقُومُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكُنْهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

أخرجه البخاري في : ٥١ \_ كتاب الهبة : ٥ \_ باب قبول هدية الصيد .

(١٠) باب إباحة مايستمان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف

١٢٧٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُـــلَا يَخْذِفُ ؟ فَقَالَ لَهُ : لَا تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْنِ نَهْى عَنِ الْخَذْفِ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخُذْفَ . وَقَالَ : لَا تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْنِ نَهْى عَنِ الْخَذْفِ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخُذْفَ . وَقَالَ :

١٢٧٧ – يخذف: يرى بحصاة أو نواة بين سبابتيه ، والمخذفة خشبة يخذف بها .

١٢٧٥ – كنا نأكل معه الجراد: نقل النووى الإجماع على حلّ أكل الجراد.

۱۲۷۳ – أنفجنا: إى أَثَرُ نا ونفّرنا . أرنبا: اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. مم الظهران: من العلم المضاف إليه ، فالإعراب للأول وهو مم ، والثانى مجرور أبدا بالإضافة ؛ موضع قريب من مكة . فلفّبوا: أى أعيوا. وتعبوا فأدركتها: أى الأرنب . أباطلحة : هو زوج أم أنس ، واسمها أم سليم . بوركها: مافوق الفخذ . فقبله : أى قبل المبعوث إليه .

«إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَمَى بِهِ عَدُوْ ، وَلَـكِنَّمَا قَدْ تَكُسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْمَيْنَ » مُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف ، فَقَالَ لَهُ : أُحَدِّمُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِلهِ أَنَّهُ نَعْى عَنِ الْخُذْفِ أَوْ كَرْهَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَعْى عَنِ الْخُذْف أَوْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٧٧ ـ كتاب الذبأمج والصيد : ٥ ـ باب الخذف والبندقة .

## (١٢) باب النهى عن صبر البهائم

١٢٧٨ - حديث أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكِيَّةٍ ، أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائُمُ .

أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب الذبائح والصيد: ٢٥ ـ باب ما يكره من الْمُثْلَة والمصبورة والمجتمة.

١٢٧٩ – حديث ابني مُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مُمَرَ ، فَمَرُوا بِفِنْيَةٍ ، أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْ مُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ مُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهاَ . وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ: مَنْ فَمَـلَ هٰذَا ؟ إِنَّ النَّبِيَّ عِيَّالِيَّةٍ لَمَنَ مَنْ فَمَـلَ هٰذَا .

أخرجه البخارى في: ٧٧ ـ كتاب الذبائح والصيد: ٧٥ ـ باب مايكرهمن الثلة والمصبورة والمجثمة.

تم الجزء الثانى من كتاب « اللؤلؤ والمرجان ، فيما انفق عليه الشيخان » ويليه ، إن شاء الله تمالى ، ، الجزء الثالث . وأوله : ٣٥ ـ كتاب الأضاحى .

<sup>=</sup> لا يصاد به صيد: لأنه يقتل بقوة الراى ، لا بحد البندقة ، فكل ما قتل بها حرام باتفاق. ولا ينكأ: قال في المصباح نكأت في العَدوّ نكلًا من باب نفع ، لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمى ، والاسم النكاية بالحكسر ، إذا قتلت وأثخنت ، ولكنها : أى البندقة أو الرمية .

والممنى فى النهى عن الخذف لما فيه من التمريض للحيوان بالتلف ، لغير مأكلة ، وهو منهى عنه ، فلو إدرك ذكاة ما رمى بالبندق وتحوه فيحل أكله .

أن تصبر: أى تحبس لترى حتى تموت.

۱۲۷۹ — بفتية : جمع فتى ، والفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعال المكارم . يرمونها : ليقتلوها .

# فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الكتاب الجزء الثاني

| ,                                                                                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                   | رقم<br>الباب | رقم<br>الصفحة |
| ١٣ – كتاب الصيام ( ٢٥٢ _ ٢٢٦) حديث                                                                                | _            | ٣             |
| باپ فضل شهر رمضان .                                                                                               | ١            | _             |
| « وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال ، وإنه إذا غم ف أوله<br>أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما . | *            | -             |
| باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .                                                                          | ۳            | ٤             |
| « الشهر يكون تسماً وعشرين .                                                                                       | ٤            | . —           |
| « بيان معنى قوله عَرَائِقُهُ شهرا عيد لا ينقصان .                                                                 | , <b>V</b> . | ٥             |
| « بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع                                          | ٨            | _             |
| الفجر ، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ، ودخول                                          |              |               |
| وقت صلاة الصبح وغير ذلك .                                                                                         |              |               |
| باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .                                                   | ٩.           |               |
| « بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .                                                                            | ١.           | ٨             |
| « النهى عن الوصال في الصوم .                                                                                      | 11           | _             |
| « بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته .                                                       | 14           | ١.            |
| « صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ·                                                                             | 14           | 11            |
| « تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبرى فيه                                          | ١٤           | <u> </u>      |
| وبيانها ، وأنها تجب على الموسر والمعسر ، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع .                                         |              |               |
| باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، إذا كان سفره                                            | 10           | 18            |
| مرحلتين فأكثر .                                                                                                   |              |               |
| باب أجر المفطر في السفر إذا "ولى العمل .                                                                          | 17           | 14            |
| « ال <b>ت</b> خيير في الصوم والفطر في السفر .                                                                     | <b>\Y</b>    | ١٤            |
| « استحباب الفطر للحاج بمرفات يوم عرفة .                                                                           | 14           | · <u> </u>    |
| « صوم یوم عاشوراء.                                                                                                | 19           | 10            |
| « من أكل في عاشوراً • فليـكفّ بقية يومه .                                                                         | ۲١           | 17            |
| « النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأصحى .                                                                            | **           | ۱۷            |
|                                                                                                                   |              |               |

```
    اكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .

                                                                                44
« صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم.
                                                                                45
« النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أوفوت به حقا ، أو لم يفطر العيدين والنشريق
                                                                                        17
                                                                                40
                                        وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم .
                                                       باب صوم سرر شعبان .
                                                                                47
                                                                                        42
            « فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها .
                                                                                 ٠٤
                     ١٤ _ كتاب الاعتكاف (٧٧٧ _ ٧٣٠) حديث
                                                                                        27
                                      باب اعتكاف المشر الأواخر من رمضان .
                                                                                  ١
                                  « متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه .
                                                                                  ۲
                               « الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .
                                                                                  ٣
                                                                                        27
                        10 _ كتاب الحج ( ٧٣١ _ ٨٨٣ ) حديث
                                                                                        44
          باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، ومالا يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه .
                                                                                  ١
                                                                                        47

    ه مواقيت الحج والممرة .

                                                                                  ۲
                                                                                        49
                                                   « التلبية وصفتها ووقتها .
                                                                                  ٣
                                                                                        ۳.
                        « أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة .
                                                                                  ٤
                                         « الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ،
                                             « الطيب للمحرم عند الإحرام.
                                                                                       41
                                                                                  ٧
                                                    « تحريم الصيد للمحرم .
                                                                                        44
                                                                                  ٨
                     « مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .
                                                                                  ٩
                                                                                        48
« جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها .
                                                                                 ١.
                                                                                        40
                                                  « جواز الحجامة للمحرم .
                                                                                11
                                                                                       47
```

« بیان نسخ قوله تمالی \_ وعلی الذین یطیقو نه فدیة \_ بقوله \_ فن شهدمنکم الشهر فلیصمه \_

« فضل الصام في سديل الله لمن يطبقه بلا ضرر ولا تفويت حق .

رقم

17

11

۲.

45

40

27

44

49

۳.

41

باب كراهة صيام الجمة منفردا . .

« قضاء رمضان في شعبان .

« قضاء الصيام عن اليت .

« حفظ اللسان للصائم .

« فضل للصيام .

رقم رقم الياب الياب

- ٣٦ ١٣ باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه .
  - ١٤ ٣٧ همايفعل المحرم إذا مات .
- ۱۵ « جواز اشتراط المحرم التحلل بمذر المرض ونحوه .
- ۱۷ « بيان وجوه الإحرام وأنه إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ، ومتى يحل القارن من نسكه ·
  - ۲۱ باب في الوقوف وقوله تعالى \_ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس \_ .
    - ۲۲ « في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام .
      - ٤٤ ٣٣ ه جواز التمتم.
- ٢٤ « وجوب الدم على المتمتع ، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
  - ٢٥ ٢٥ باب بيان أن القارن لايتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد.
    - ٣٦ ٢٦ « جواز التحلل بالإحصار وجواز النران .
      - ٤٧ ٧ ق في الإفراد والقران بالحج والعمرة .
  - ۲۸ ۲۸ « ما يازم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسمى .
  - ٣٩ ما يازم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل.
    - ٣١ ٤٩ « جواز العمرة في إشهر الحج .
    - ٣٢ « تقليد الهدى وإشماره عند الإحرام .
      - -- ۳۳ « التقصير في العمرة .
      - ٣٤ ٥١ ( إهلال النبي عَلَيْقُ وهديه .
    - ٣٥ « بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن .
- ۳۷ ۳۷ « استحباب دخول مكة من الثنية العليا ، والخروج منها من الثنية السفلي ، ودخول
   بلده من طريق غير التي خرج منها .
- ١٠٠ باباستحاب البيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة والأغتسال لدخولها، ودخولها نهارا.
  - ٣٩ ه استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول في الحج .
  - ٥٦ ه استحباب استلام الركنين البمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين .
    - ٤١ « استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف .

- رقم وقم الصفحة الباب
- ٥٦ ماب جواز الطواف على بمير وغيره ، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب .
  - ۷۰ ۴۳ « بیان أن السعی بین الصفا والمروة رکن لا یصح الحج إلا به .
- ٥٩ « استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
  - ١٠ ١٥ (التلبية والتبكير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة .
- لإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جماً بالمزدلفة
   في هذه الليلة .
- ٦٢ الله المتحباب تقديم دفع الضعفة من النساءوغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخل الليل قبل زحمة الناس ، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلّوا الصبح بمزدلفة .
- ٦٣ ٥٠ باب رمي جمرة المقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة .
  - ٦٤ ٥٥ « تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير .
- ٥٦ ٥٥ « بيان أن السّنة يومالنحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق. والابتدا في الحاق بالجانب الأيمن من رأس الحلوق .
  - ٥٧ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى .
  - ٦٦ ٥٨ « بيان استحباب طواف الإفاضة يوم النحر .
  - ۵۹ ۱۰ النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به .
  - ٦٠ « وجوب البيت بمنى ليالى أيام التشريق والترخيص في تركة لأهل السقاية .
    - " ق الصدقة بلحوم الهدى وجاودها وجلالها".
      - ٨٠ ٦٣ ﴿ يُحر البدن قياما مقيدة .
- ۱۶ « استحباب بمث الهدى إلى الحرم ان لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده و فتل القلائد ، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك .
  - ٦٩ ، ١٩ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .
  - ٧٧ ( وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .
- ٧٠ ٨٦ « استحاب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والصلاة فيها ، والدعاء في نواحيها كلها.
  - ٧١ ٩٩ ﴿ فقض الكمبة وبنائها .
    - ٧٠ ٧٢ « جدر الكمبة وبابها .

```
« تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ،
                                                                                       AY
                                                 « جواز دخول مكة بنير إحرام .
                                                                                       ٨٤
                                                                                                 ۸.
﴿ فَصْلَ الْمُدِينَةُ وَدَعَاءُ النِّي عُمِيْكُمْ فَيُهَا بِالْبَرِكَةُ وَبِيانَ تَحْرِيمُهَا وْتَحْرِيمُ صَيْدُهَا وَشَجِرُهَا
                                                                                       AD
                                                                                                 ۸۱
                                                         وبيان حدود حرمها .
                                 باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها .
                                                                                       77
                                                                                                 ۸٤
                               « صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها .
                                                                                       AV
                                                         « المدينة تنني شرارها .
                                                                                       ۸۸
                                        « من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله .
                                                                                       ۸٩
                                                                                                 A0
                                         « الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ،
                                                                                       ٩.
                                                                                                 _

 ه في المدينة حين يتركيا أهلها .

                                                                                       91
                                                                                                 ٨٦

 ۵ ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .

                                                                                       94
                                                  « « أحد جبل يحبنا ونحبه » .
                                                                                       94
                                                                                                 ۸Y
                                          « فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة .
                                                                                       98
                                          « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
                                                                                       90
                                 « فضل مسجد قباء وفضل الصِلاة فيه وزيارته .
                                                                                       97
                                                                                                 ۸۸
                     ١٦ - كتاب النكاح ( ١٨٨ - ٩١٥ ) حديث
                                                                                                 ۸٩
باب نكاح المتعة ، وبيان إنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم
                                                                                         4
                                                                 القيامة.
                                                                                       YYX
```

باب الحيج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها أو للموت .

التمريس بذى الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة .

« لا يحيج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر .

« جواز الإقامة بحكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة .

« فرض الحيج مرة في العمر .

لا سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .

« ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .

ه في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .

« النزول بمكة للحاج وتوريث دورها .

رقم ال<sub>ن</sub>اب

٧١

٧٣

72

٧٦

VV

Y۸

٧٩

٨٠

۸۱

رقم الصفحة

77

74

42

40

77

٧٧

\_

```
رقم
الباب
                                                                                         رقم
الصفحة
                           باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .
                                                                                          91
                                       « تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
                                                                                  ٤
                           « تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.
                                            « تحريم نكاح الشنار وبطلانه .
                                                                                          94
                                                                                  ٦
                                             « الوفاء بالشروط في النكاح . `
                   « استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت .
                                             « تزويج الأب البكر الصغيرة .
                                                                                  ٩
                                                                                          94
« الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدوغير ذلك من قليل وكثير واستحباب
                                                                                 14
                                                                                          95
                                       كونه خممائة درهم لمن لا يجحف به .
                                           باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .
                                                                                 14
                                                                                          90
              « زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس .
                                                                                          97
                                                                                 18
                                            « الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .
                                                                                 10
                                                                                          94
« لأتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها.
                                                                                 17
                                                                                          99
                                           « ما يستحب أن يقوله عند الجماع .
                                                                                 14
                                                                                        1..
     « جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تمرض للدبر .
                                                                                 11
                                        « تحريم امتناعها من فراش زواجها .
                                                                                 19
                                                            « حكم العزل .
                                                                                        1.1
                                                                                21
                           ١٧ _ الرضاع ( ٩١٦ _ ٩٣٥ ) حديث
                                                                                        1.4
                                    باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
                                                                                  ١
                                                                                          _
                                           « تحريم الرضاعة من ماء الفحل.
                                                                                  ۲
                                                                                          _
                                            « تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .
                                                                                  ٣
                                                                                        1.4
                                              « تحريم الربيبة وأخت المرأة .
                                                                                  ٤
                                                 « إنما الرضاعة من المجاعة .
                                                                                  ٨
                                                                                        3.1
                                         « الولد للفراش ، وتوقى الشبهات .
                                                                                 ١.
                                              « العمل بإلحاق القائف الولد .
                                                                                11
                                                                                        1.0
          « قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف .
                                                                                17
  « القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها .
                                                                                14
                                                                                        1.7
```

رقم الصفحة رقم البا**ب** باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . ١٤ 1.7 « استحباب نكاح ذات الدين . 1.4 « استحباب نكاح البكر . 17 « الوصية بالنساء. 14 11. ١٨ - كتاب الطلاق ( ٩٣٦ \_ ٩٥١) حديث 117 باب تحريم طلاق الحائض بنير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجمتها . ١ « وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينو الطلاق . ٣ 115 « بيان أن تخسر امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنبة . 118 « في الإبلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، وقوله تمالى \_ وإن تظاهرا عليه \_ ، 110 « الطاقة ثلاثا لا نفقة لها . 171 انتضاء عدة التوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . « وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام . 177 ١٩ - كتا باللمان ( ٩٥٧ \_ ٩٥٧ ) حديث 140 ۲۰ - كتاب العتق ( ۹۵۸ \_ ۹۹۶ ) حديث 144 باب ذكر سماية العبد . ١ « إنما الولاء لمن أعتق . 149 « النهى عن بيع الولاء وهبته . 14. ه تحريم تولى العنيق غير مواليه . ه فضل المتق 141 ٢١ – كتاب البيوع ( ٩٩٨ \_ ٩٩٨ ) حديث 144 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة . ١ « تحريم بيع حبل الحبلة . ٣ 144 « تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. ٤ 124 « تحريم تلق الجلب . 140 « تحريم بيع الحاضر للبادى . ٦ « بطلان بيع المبيع قبل القبض ٨ « ثبوت خيار المجلس للمتبايمين ١. 147

```
رقم
الباب
                                                                      رقم
الصفحة
                             باب الصدق في البيع والبيان .
                                                                11
                                                                        127
                                  « من يخدع في البيع .
                                                                17
« النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بنير شرط القطع.
                                                                15
                   « تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .
                                                                ١٤
                                                                        144
                                « من باع تخلا عليه ثمر .
                                                                        18.
                                                                10
                                                                17
```

- ١٦ « النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ، وعن بيع الماومة وهو بيع السنين .

١٤١ ١٧ « كراء الأرض.

١٤٢ م ١٨ « كِراء الأرض بالطمام .

- ۲۱ « الأرض تمنح.

۱٤٣ - ٢٢ ـ كتاب المساقاة ( ٩٩٩ ـ ١٠٤٠ ) حديث

- ١ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .

١٤٤ × « فضل الغرس والزرع .

- ٣ « وضع الجوائع.

١٤٥ ٤ « استحباب الوضع من الدَّين .

١٤٦ ه « من أدرك ما باعة عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه .

- ۳ « فضل إنظار المعشر .

١٤٧ « تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء .

- ۸ « تحريم بيع فضل الماء .

١٤٧ ٩ « تحريم ثمنَ الـكلب وحلوان الـكاهن ومهر البنيّ .

۱۰ ۱۶۸ « الأمر بقتل الـكلاب .

١٤٩ ١١ « حل أجرة الحجامة.

- ۱۲ « تحریم بیع ا<del>ن</del>مر .

- ۱۳ « تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .

۱۰۰ ۱۶ « الربا.

۱۰۱ « النهي عن بيع الورق بالذهب دينا .

بیع الطمام مثلا بمثل .

ر قم الصفحة باب إخذ الحلال وترك الشمات . ۲. 104 « بيع البعير واستثناء ركوبه . 17 102 « من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ، وخيركم أحسنكم قضاء . 27 100 « الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 107 45 ه السلم. 40 « النهي عن الحلف في البيع . 44 « الشفعة . 44 104 « غرز الخشب في جدار الجار . 49 « تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . ٣. « قدر الطريق إذا اختلفوا فيه . 17 101 ٢٣ – كتاب الفرائض ( ١٠٤١ \_ ١٠٤٤ ) حديث 109 باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر . « مراث الكلالة. « آخر آية أنزلت في الـكلالة . 17. « من ترك مالا فاورثته . ٢٤ - كتاب الهبات (١٠٤٥ \_ ١٠٥١) حديث 171 باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه . « تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده ، وإن سفل . « كراهة تفضيل بمض الأولاد في الهية . 177 « العمري. ٢٥ - كتاب الوصية (١٠٥٧ \_ ١٠٦٠ ) حديث 175 باب الوصية بالثلث . ١ « وصول ثواب الصدقات إلى الميت . 4 371 « الوقف. ٤ « ترك الوصية لن ليس له شيء يومي فيه . 170

```
رقم رقم الصفحة الباب المحمد المحدث الباب الأمر بقضاء النذر (۱۰۶۱ ـ ۱۰۶۰) حديث المحدث المحدث
```

١٧٠ - كتاب الأيمان (١٠٦١ - ١٠٨٤) حديث

- ا باب النهى عن الحلف بغير الله .

 « من حلف باللات والمزّى فليقل لا إله إلا الله .

١٧١ ٣ « ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذي هو خير ويكفّر عن يمينه .

۱۷۳ ه « الاستثناء.

١٧٤ ٦ « النهي عن الإصرار على المين فيا يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام .

٧ ( نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .

- ۹ « التلفيظ على من قذف مملوكه بالزنا .

١٠ ١٠ « إطعام الماوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكافه ما يغلبه .

- ١١ « ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله .

۱۲ ۱۲۹ « من أعتق شركاله في عبد .

۱۷۷ ۱۳ ﴿ جواز بيع المدبر .

١٧٨ - كتاب القسامة ( ١٠٨٥ - ١٠٩٦ ) حديث

- ١ باب القسامة.

١٧٩ ٢ ( حكم المحاربين والمرتدين .

- « ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة.

۱۸۰ ٤ « الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لاضمان عليه .

-- ه ( إثبات القصاص في الأسنان وما في ممناها .

۱۸۱ ۲ « ما يباح به دم السلم.

١٨٢ ٧ « بيان إثم من سن القتل .

- ٨ « الحِجازاة بالدماء في الآخرة ، وإنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة .

```
الصفحة
                                 باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .
                                                                                    144
            « دية الجنين ووجوب الدية في قبّل الخطأ شبه العمد على عاقلة الجاني .
                                                                             11
                                                                                    114
                    ۲۹ - كتاب الحدود (۱۰۹۷ - ۱۱۱۲) حديث
                                                                                    140
                                                    ماب حد السرقة ونصامها .
                                                                              ١
                  « قطع السارق الشريف وغيره والنعى عن الشفاعة في الحدود ·
                                                                              ۲
                                                    « رجم الثيب في الزني .
                                                                              ٤
                                                                                    111
                                               « من اعترف على نفسه بالزنى
                                           « رجم اليهود أهل الذمة في الزني
                                                                              ٦
                                                                                    111
                                                              « حدّ الخمر
                                                                                    119
                                                      « قدر أسواط التعزير
                                                                                    19.
                                                 « الحدود كفارات لأهلها
                                                                            1.
                                          « جرح العجهاء والمعدن والبئر جبار
                                                                            11
                                                                                    191
                  ٣٠ _ كتاب الأقضية (١١١٣ _ ١١٢٢) حديث
                                                                                   194
                                                   باب المين على المدعى عليه
                                         « الحكم ُ بالظاهر واللحن بالحجة
                                                            « قضية هند
                                                                                   194
« النهى عن كثرة المسائل من غير حاجـة والنهى عن منع وهات ، وهو الامتناع
                                                                                   198
                                من أداء حق لزمه ، أو طلب ما لا يستحقه
                               « بيان أجر الحاكم إذا اجتمد فأصاب أو أخطأ
                                                                             ٦
                                                                                   190
                                        « كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
                                 « نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور
                                                 « بيان اختلاف الجتهدين
                                                                            1.
                                                                                   197
                                    « استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
                                                                            11
                                                                                 194
                  ٣١ - كتاب اللقطة (١١٢٣ - ١١٢٨) حديث
                                     باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكمها
                                                                             ۲
                                                                                   191
                                                       « الضافة و بحوها
```

```
« فى الأمر بالتيسير وترك التنفير .
                                                                                  ٣
                                                           « تحريم الغدر .
                                                                                         4.1
                                                 « جواز الخداع في الحرب.
                              « كراهة لقاء العدو ، والأمر بالصبر عند اللقاء .
                                                                                         4.4
                                   « تحريم قتل النساء والصيبان في الحرب .
                        « جواز قتمل النساء والصبيان في البيات من غير تممد .
                                                                                   ٦
                                                                                         4.4

    ه جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها .

                                           « تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .
                                                                                  11
                                                                « الأنفال.
                                                                                         4. 2
                                                                                  14

    استحقاق القاتل سلب القتيل .

                                                                                         7.0
                                                                                  15
                                                             « حكم الغيء .
                                                                                         Y . V
                                                                                  10
               « قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا نورث ، ماتركنا صدقة » .
                                                                                         4.9
                                                                                  17
                                     « ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه .
                                                                                         717
                                                                                  19
                                                « إجلاء اليهود من الحجاز .
                                                                                         418
                                                                                  ۲.
« جواز قتال من نقض المهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم عاكم عدل أهل الحكم.
                                                                                  27
                                                                                         410
                                        « من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر .
                                                                                         T1V
                                                                                  24
« ردّ المهاجرين إلى الأنصار منا محمم من الشجر والثمر، حين استغنوا عنها بالفتوح.
                                                                                  7 2
                                              « أخذ الطعام من أرض العدو .
                                                                                          414
                                                                                  40
                « كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .
                                                                                          419
                                                                                  27
                                                          « في غزوة حنين .
                                                                                  YA
                                                                                          777
                                                           « غزوة الطائف.
                                                                                  49
                                                                                          777
                                           « إزالة الأصنام من حول الكعبة .
                                                                                  47
                                                 « صلح الحديبية في الحديبية .
                                                                                  ٤٣
                                                                                          377
                                                              « غزوة أُحُد .
                                                                                  44
                                                                                          440
                 « اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
                                                                                          277
                                                                                  3
                   « مالق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين .
```

٣٢ – كـتاب الجهاد ( ١١٢٩ \_ ١١٩٢ ) حديث

باب جواز الإغارة على الكفار الذين بانتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.

زقم الصفحة

۲..

١

4

```
« غزوة ذى قرد وغيرها .
                                                    « غزوة النساء مع الرجال .
                                                                                    24
                                                                                           227
                                      « عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم .
                                                                                    29
                                                         « غزوة ذات الرقاع .
                                                                                           247
                                                                                   ٥.
                          17- كتاب الإمارة ( ١١٩٣ _ ١٢٥٣ ) حديث
                                                                                           749
                                     باب الناس تبع لقريش ، والخلافة في قريش .
                                                                                    1
                                                       « الاستخلاف وتركه.
                                                                                           45.
                                                                                    ۲
                                     « النهى عن طلب الإمارة والحرص علمها .
                                                                                           137
« فضيلة الإمام العادل وعقو بة الجائر و الحث على الرفق بالرعية و النهى عن إدخال المشقة عاميهم.
                                                                                           727
                                                       « غلظ تحريم الغاول .
                                                                                          724
                                                        « تحريم هدايا المال.
                                                                                    ٧
                                                                                          722
                   « وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية .
                                                                                          720
                                    « الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
                                                                                   1.
                                                                                          YEY

    الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم .

                                                                                          TEA
                                                                                   11
                « الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر .
                                                                                   15
                                                                                          729
« استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.
                                                                                   11
                                                                                          40.
                                   « تحريم رجوع المهاجر إلى استبطان وطنه .
                                                                                   19
                                                                                          107
« المبايمة بمد فتح مكمة على الإسلام والجهاد والخير ، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح.
                                                                                  ۲.
                                                       « كيفية بيعة النساء.
                                                                                  17
                                                                                          707
                                      « البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع .
                                                                                  27
                                                                                          704
                                                        « بيان سن البلوغ .
                                                                                  74
       « النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الـكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ·
                                                                                          405
                                                                                  45
```

باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين .

« قتل كمب بن الأشرف ، طاغوت المهود .

« غزوة الأحزاب وهي الخندق.

رقم الباب

٤.

13

24

24

2 2

20

« قتل أبي جهل .

« غزوة خيبر .

779

44.

741

747

240

747

```
رقم رقم
الصفحة الباب
```

- ٢٥٤ ٢٥ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها .
- ٢٦ « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

  - ٣٠ ٢٥٧ « فضل الغدوة والروحة في سبيل الله .
    - ·- ٣٤ « فضل الجهاد والرباط.
- ٣٥ ٢٥٨ « بيان الرجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنة .
- ٣٨ ( فضل إعانة الغازى في سبيل الله بمركوب وغيره ، وخلافته في أهله بخير .
  - ٥٤ سقوط فرض الجهاد عن الممذورين .
    - ٣٠٩ ٤١ « ثبوت الجنة للشهيد .
  - ٣٦٠ ٤٣ « من قاتل لتــكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .
- ٤٥ « قوله عَلِيُّ « إنما الأعمال بالنية » وأنه يَدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .
  - ٤٩ ٢٦١ « فضل الغزو في البحر .
    - ۱۰ ده « بيان الشهداء.
- ٣٦٣ ٥٣ « قوله عَلِيْكُ « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ».
- °00 « السفر قطمة من العذاب ، واستحباب تمجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله .
  - ٢٦٤ ٥٦ « كراهة الطروق ، وهو الدخول ليلا ، لمن ورد من سفر .
- ٢٦٥ ٣٤ ـ كيتاب الصيد والذبائيحوما يؤكل من الحيوان ( ١٢٥٤ ـ ١٢٧٩ ) حديث.
  - ا باب الصيد بالكلاب الملهة.
  - ٣٦٧ ٣ « تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير .
    - ٤ « إباحة ميتة البحر.
    - ٣٦٨ ° ° « تحريم أكل لحم الحمر الإنسية .
      - ٣٠٠ ١ ( في أكل لحوم الخيل .
        - V ( إباحة الضب.
        - ٣٧٢ ٨ ﴿ إِبَاحَةُ الْجَرَادِ.
        - ۹ « إباحة الأرن.
    - ۱۰ « إباحة ما يستمان به على الاصطياد والعدوّ وكراهة الخذف .
      - ۱۲ ۲۷۳ « النهى عن صبر البهائم.